### وليعر شيكسبير



الهيئة المصرية العامة للكتاب







ولیم شیکسبیر

### مأساةاللك

## ريتشارك الثاني

ترجمة وتقديم

محمدعناني



الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨

### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# THE Tragedie of King Richard the Second:

With new additions of the Parliament Sceane, and the depoling of King Richard.

As it hath been lately acted by the Kinges diefties Exuantes, at the Globe.

By William Shake-speare.



AT LONDON,
Printed by W. W. for Lonables Law, and arete
be fold at his thop in Paules Church-yard,
at the figue of the Foxe,
1.60%

صفحة الغلاف لطبعة الكوارتو الرابعة وتتضمن الإعلان عن إضافة مشهد خلع الملك (وتعرف الطبعة باسم نسخة مالون).

### تصدير

هذه هى المسرحية السابعة للشاعر الانجليزى وليم شيكسبير التى أقدمها من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد تاجر البندقية (١٩٨٨) ويوليوس قيصر (١٩٩١) وحلم ليلة صيف (١٩٩٢) وروميو وجوليت (١٩٩٣) والملك لير (١٩٩٦) وهنرى الثامن (١٩٩٧) وهي مصحوبة بمقدمة وافية عن المسرحية والاتجاهات النقدية لتناولها حتى أواخر القرن العشرين .

وقد رأيت ألا أرفق قائمة للحواشى بهذه الترجمة ، اكتفاء بالمقدمة وببعض الهوامش المحدودة التى لم أجد مناصاً من إدراجها ، وأرجو أن يكون ذلك كافيًا للقارئ العربى ، فأنا أعرف من خبرتى أن القارئ نادرًا ما يرجع إلى ثبت الحواشى فى ذيل الكتاب ، اكتفاءً بهوامش النص .

وأود في هذا التصدير أن أعرب عن شكرى وامتناني لصديقي ماهر البطوطي الذي أمدني بأربع طبعات حديثة للمسرحية ، وبكتاب تاريخي مهم أفادني في تفهم النص وفي كتابة المقدمة ، ولتلميذي السابق الدكتور سعيد العليمي ، مدرس الدراما بجامعة طنطا ، الذي أمدني بكتب كثيرة عن لغة شيكسبير ومشاكلها ، وللدكتور ماهر شفيق فريد الذي قرأ النص المترجم

بعناية، وفحص المقدمة ونبهنى إلى ما كنت أغفلته ، وأخيراً وليس آخراً إلى الفنان فياروق الدمرداش الذى 'كلفنى' بترجمة هذا النص الشيكسبيرى الصعب لتقديمه إلى الإذاعة البريطانية ، بعد أن قدم أربعًا من ترجماتى الشيكسبيرية السابقة ، فكان فى ذلك خير تشجيع لى على العمل .

والله ولى التوفيق

محمد عنانی القامرة - ۱۹۹۸

### (٢) صورة الملك ريتشارد





### المتسدمة

أصبح لزامًا على كل من يتصدى لـدراسة عمل أدبى تاريخى ، رواية كان أم مسرحية أم قصيدة ، أن يأخذ فى اعتباره المناهج الطريفة التى آتت بها النظرية النقدية الجديدة ، سواء كان يقبلها أم يرفضها ، فالوعى بهذه المناهج لا مناص منه حتى ولم يطبق الدارس أيًا منها - وأهمها هنا بطبيعة الحال هو ما يسمى بالمدرسة التاريخية الجديدة 'New Historicism تمييزًا لها عن المدرسة التاريخية التقليدية . وقد سبق إيراد تعريف موجز لهذا المصطلح فى المصطلحات الأدبية الحديثة (محمد عنانى ، القاهرة ، لونجمان ، ١٩٩٦) (ط ٢ - ١٩٩٧) دون تطبيقه على عمل معين ، ولا شك فى أنسه ما يزال غامضًا فى أذهان الكثيرين . ولذلك فوجما يكون من المفيد فى هذه المقدمة أن نحدد ملامحه بإيجاز قبل التعرض للمسرحية من شتى وجهات النظر ، ومن بينها وجهة النظر التى تمثلها هذه المدرسة .

وقد يكون من المفيد لدارس الأدب العربى أن نقول له إن هذا المنهج ليس جديدًا باعتباره منهجًا علميًا بالمعنى الدقيق للكلمة ، فلقد استعان به الكثيرون من أبناء القرن العشرين في مصر ، وعلى رأسهم العقاد وأحمد أمين ، في

تناولهم للأعمال والشخصيات الأدبية ، وإن لم يطلقوا عليه أى اسم ، كما استعان به طه حسين في عدد من أهم دراساته ، فهو منهج يقول ، إن شئنا الإيجاز ، بأن العمل الأدبى لاينفصل عن إطاره التاريخي ، ولا سبيل إلى تفهم العمل الأدبى تفهمًا كاملاً وصحيحًا ، دون أن نأخذ في اعتبارنا تفاصيل هذا الإطار ، وأما مصدر 'الجدة' فهو الصبغة الأيديولوجية التي يصطبغ بها ، وأنا استخدم مصطلح الأيديولوجية هنا عامدًا لأشير إلى ما يدعيه أصحاب 'المدرسة' لانفسهم من حياد وموضوعيّة تسبب أخذ 'كل شيء' في الاعتبار ، وخصوصًا ما يزعمونه من السبق إلى مراعاة العوامل الاجتماعية ، وإن كانوا في ذلك مسبوقين ، بعد صبغها أو تلوينها بلون سياسي واقتصادي ، يشبه إلى حد كبير اللون الماركسي البريطاني الذي يبتميز بوضع جميع تلك العوامل في إطار شامل كبير يُطلق عليه تعبير 'الثقافة'

وهنا لابد من وقفة ثانية عند مسائل المصطلح ، فقد درجنا على ترجمة كلمة method الانجليزية ونظائرها في اللغات الأوربية ، وبخاصة الكلمة نفسها بزيادة حرف [e] في الألمانية والفرنسية بكلمة « منهج » العربية ، وقد نقول 'منهج' التناول أو المعالجة أو البحث ترجمة لـ : / handling / research نقول 'منهج' التناول أو المعالجة أو البحث ترجمة لـ : / handling / research الخطوات الخسس المعروفة وهي الملاحظة والافتراض والتجريب والنظرية الخطوات الخسس المعروفة وهي الملاحظة والافتراض والتجريب والنظرية والتنبق، مما جمعل للمنهج معنى 'إجرائيا' ونقصد به الخطوات التي يتخذها الدارس للوصول إلى النتائج العلمية الثابتة والتي يمكن أن تؤدى إلى الخروج 'بقانون' يمكن تطبيقه في كل حالة والتنبؤ بنتائج مماثلة إذا تماثلت المقدمات . specific وأما منهج هذه المدرسة فهو يتميز بما أصبح يسمى 'بالتوجّه' الخاص orientation ( أو التوجّه النوعي ، إن شئت ) بمعنى أنه يتوسل دائمًا بمعطيات

données مستمدة من مذهب فكرى ثابت system of thought فالمذهب هنا ليس المنهج أو المدخل أو طريقة التناول أو المعالجة أو البحث أو خطوات التطبيق ، لكنه يتضمن أفكارًا مسبقة أو مفهومات جاهزة .

(preconceived ideas, ready - made concepts)

وهذه المفهومات والأفكار هي التي تميز هذه 'المدرسة' عن المدارس التاريخية الأخرى ، بل إن هذه المفهومات والأفكار أصبحت تشكل فيما بينها مدرسة أخرى قرينة للتاريخية الجديدة وتختلف عنها في إلغاء البعد الزمني عند تناول التاريخ أو الأعمال التاريخية ، والتي اصطلح على تسميتها بمدرسة 'المادية الثقافية' ، ومعظم دعاتها بريطانيون ، يدينون بدين كبير إلى أفكار رايموند ويليامز ، وتقترب أفكارهم كثيراً من أفكار الماركسيين المحدثين في بريطانيا وعلى رأسهم تيرى إيجلتون .

وإذا كنا ألمحنا إلى أن هذه المدرسة تقترب من الفكر الماركسى ، أو تستمد منه بعض أصولها ، فهى ليست مدرسة ماركسية بالمعنى المألوف ، ولكنها تستعين بنظريات الفلاسفة المحدثين الذين طوروا أفكار ماركس (Marx) وعلى رأسهم الفرنسيان ألتوسير (Althusser) وماشيرى (Macherey) ( انظر المعجم المشار إليه فى الهامش السابق ) وتستعين بنظريات فرنسى مهم آخر هو فوكوه (Foucault) فى "تحديث النظريات القديمة القائمة على العوامل الاقتصادية وحدها ، فتجعلها أوسع نطاقًا بأن تضعها فى إطار ما يسمى بصراع القوة ، وتعريف القوة تعريفات جديدة مستمدة من الثقافة السائدة فى مجتمع ما ، وكيف يتحكم الأقوياء - سياسيًا أو اجتماعيًا - فى حركة الفكر فى ذلك المجتمع ، بحيث يتلون شكل الفكر والكلام ( الخطاب ) فيه بما يمليه هؤلاء ،

ويصبح التاريخ مرآة صادقة لتأثير 'مراكز القوى' الثقافية (سواء كانت الطبقات الاجتماعية ، أو المؤسسة الدينية ، أو الأجهزة السياسية ) في حركة الفكر والأدب ، وفي تقبل الناس لهذه الحركة أو مقاومتها ، ويصبح على الدارس أن يرصد في تحليله للنص الأدبى هذه الملامح كلها مجتمعة ، أي دون أن يفصل النص الأدبى عن غيره من 'المادة' التاريخية ، سعيًا وراء القوى الثقافية التي ترسم حركة التاريخ .

وأنا أقول هذا لأبين عدم دقة وصف 'التاريخية الجديدة' بالمنهج على نحو ما ذهب إليه جرينبلاط Greenblatt المتخصص في دراسات عصر النهضة ، فإنه يقول أولاً إنها ليست عقيدة مذهبية doctrine بل هي طريقة تناولpractice ثم يعود في نحو منتصف كتابه (تعلم اللعن ١٩٩٠) ليؤكد أن على الناقد أن يأخذ في اعتباره جميع العوامل الاجتماعية والأيديولوجية المؤثرة في إنتاج العمل الأدبي مثل مقصد الكاتب ، و'نوع' العمل الأدبي ، والظروف التاريخية التي ظهر فيها ، قائلاً إن ذلك محتوم ، لأن تفهم آثار الماضي يقتضي إدراك التغيرات التي تطرأ على القيم والاهتمامات نتيجة « الصراعات في الحياة الاجتماعية والسياسية » . وهذا البحث عن أهداف 'ثقافية' بالمعنى الواسع للكلمة ، حتى ولو لم يكن يمثل عقيدة مذهبية ، معناه 'التوجه' الذي يسير في طريق مفاهيم وأفكار معينة ، بدلاً من تطبيق خطوات منهج البحث العلمي المجرد ، أي البحث البرئ من المسبقات ( والذي يتسم من ثم بالحياد التام أو الموضوعية المطلقة ) .

ويتضح من الكتب الكثيرة التي صدرت منذ بداية التسعينيات صحة ما ذهبت إليه خصوصًا في تناول مسرحيات شيكسبير . ويقول جاري والر Gary

Waller فى مقدمة كتابه عن كوميديات شيكسبير Shakespeare's Comedies (١٩٩١) إن التاريخية الجديدة :

« تركز على النص الشيكسبيرى باعتباره جزءًا لايتجزأ من شبكة واسعة من القوى الشقافية ، وتربط بين النص الأدبى وبين المادة التاريخية والممارسات العملية التى تعتبر أدبية ، مثل المذكرات ، والسبجلات القانونية ، والأزياء ، والحكايات ، وأنماط السلطة السياسية أو الدينية . وهى ترى أن المسرحيات تشترك مع هذه النصوص الثقافية الأخرى في الإفصاح عن القوى الثقافية المهيمنة في المجتمع . وترى التاريخية الجديدة أن الشقافة تتسم بالترابط بين شتى المفاصيلها الحافلة ، كأنما هي مؤامرة ، تُحبس في داخلها النصوص المفردة والموضوعات المفردة ، وتكتسب منها شرعيتها » . ( ص ١٨ ) .

ونحن نلاحظ في ذلك الإبقاء على البعد الزمنى ، كما سبق أن أوضحنا ، الذي يُبقى التاريخ تاريخًا ، في حين تعمد 'المادية الثقافية' البريطانية إلى إلغاء هذا البعد، فتناقش المادة الأدبية التاريخية مناقشتها للفكر الحي القائم ، وتؤكد وجود العمل الأدبى 'التاريخي' في زمان قراءته الحالى أي باعتباره عملاً أدبيا معاصرًا لقارئه ، وما دام القارئ يقرؤه اليوم وينفعل به اليوم ، فهو أثر أدبى حاضر ، ولو كان قد كتب في الماضى . وهي بهذا تختلف في 'المرقف' عن التاريخية الجديدة، ولكنها تفصح عما يجمع بينهما في سعى وراء الكشف عن القوى الثقافية وصراعاتها ، فتركيزها الأول ، كما يقول والر ، ينصب على التناقضات المادية والأيديولوجية ، والمواقع التي يمكن أن تنشأ منها المعارضة والمقاومة » ويستم قائلاً :

أنها المادية الشقافية تفحص مقاومة السلطة لا ما يبدو من هيمنتها، فالشخصيات والمشاهد الدرامية التى يرى التاريخيون الجدد أنها تدل على التواطؤ مع سلطة القصر الملكى المهيمنة أو بمثابة الستعادة لهذه السلطة ، يراها أصحاب المادية الثقافية أدلة على تخريب اجتماعى ناشئ ، أو على مقاومة كامنة ، أو مقاومة واسعة الانتشار ( رغم قمعها ) . فالمادية الثقافية تبحث في مظاهر مقاومة السلطة لا في سيطرتها البادية ، وتركز على الفئات الهامشية مثل النساء والساحرات أو من لم يتحرروا جنسيًا أو اقتصاديًا ، وعلى الصراع بين فصائل الطبقات ، والأقليات العرقية - وباختصار ، فهى تبحث القوى الهامشية الصامدة التي تتحدى بناء السلطة الفردى الجامد وقد تتمكن في النهاية من إسقاطه » . ص ٢٠ .

ويختم والرهذه الدراسة بأن يقابل بين اهتمام التاريخية الجديدة بالسلطة وبين اهتمام المادية الثقافية بالأيديولوجيا ، مؤكدا الأهمية التي توليها المدرسة الأخيرة لدلالـة النص التاريخي للحياة المعاصرة ، والالتزام السياسي للناقد المعاصر، سواء كان مفهومنا للسياسة محدودا بالسلطة الحاكمة أو واسعًا يشمل شتى القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في تلك السلطة ، فهكذا يفعل تيرى إيجلتون (Eagleton) وكاثرين بلسي (Belsey) ، وهكذا فعل جون دراكاكيس(Drakakis) في كتابه الذائع 'بدائل شيكسبيرية' (١٩٨٥) الذي يقدم فيمه تحليلات تجمع بين المنهج النسوى المعاصر (منهب مناصرة المرأة) وبين فيمه تحليل الأيديولوجي الصريح ، ولكن التفريق بين نقاط تركيز كل من المدرستين ينحصر ، كما رأينا ، في الصلة التي تربط العمل الأدبي ، وإذا كان كل المعاصرة، فهما يشتركان في إقامة الإطار الثقافي للعمل الأدبي ، وإذا كان كل

عمل أدبى يعتبر \_ من زاوية معينة \_ عملاً تاريخيًا بحكم انتمائه للماضى، فَإِن ما يقال فى هذا الصدد ينطبق على النقد الأدبى كله، أى على تحليل أى عمل أدبى، بغض النظر عن 'موضوعه' \_ سواء كان التاريخ أم الحياة المعاصرة .

ولكن المسرحية التاريخية التى نقدمها اليوم للقارئ العربى لها مشكلاتها الخاصة ، فهى عمل تاريخى بالنسبة لنا ونحن نقرؤها فى القرن العشرين ، وهى تقدم لنا ما عُرض على الناس منذ أربعة قرون عما حدث قبل قرنين ! فإذا كان من اليسير تناول ملهاة تدور أحداثها - افتراضًا - فى زمن عرضها ، وتطبيق هذا المذهب أو ذلك (أو المنهج) عليها ، فنحن مطالبون بأن نضع أنفسنا فى موقعين متميزين عند قراءة مسرحية تتناول التاريخ الحقيقى - الأول هو موقع المتفرج أو القارئ للنص فى عصر شيكسبير ، والثانى هو موقع المتفرج أو القارئ للنص فى عصر شيكسبير ، والثانى هو موقع نتصور وجودنا فى عصر شيكسبير ، وإن كنا نفعل ذلك شئنا أم أبينا عند قراءة النص والدخول إلى عالمه ، فكيف نتصور وجودنا فى عصر سابق عليه بقرنين كاملين ؟ وبعبارة أخرى كيف نتذوق النص كما تذوقه الناس فى آخر القرن السادس عشر ، وكما ينبغى أن نتذوقه بغض النظر عن زمن كتابته ؟

نحن هنا لا نواجه عملاً أدبيًا مستقلاً عن الحياة ، بـل هو صورة أبدعها خيـال شاعر لما حدث فـى الحياة الواقعـية بعد تعديلها فنيًا لإخراج العـمل المسرحى ! ودارس التاريخ لن يجـد مفرًا من اتخاذ موقعه فى زمن شـيكسبير وفى زمن ريتشـارد الثانى مـعًا ، أما دارس الأدب فيكفيه أن يحيط بالتاريخ الحقيقى ، فى حدود ما سجله الـرواة والمؤرخون ، لأحداث المسرحية ، حتى يتذوق إبداع الشاعـر ! بل ربما لايكون ذلك ضروريًا ، وإلا كنا نأخذ بالمذهب

الكلاسيكى الذى يقصر استمتاع القارئ على ملاحظة 'فن' الكاتب في تحويل المادة التاريخية إلى مادة دراسية ، مثل المتدوق للفنون التشكيلية ، إذ يقول الكلاسيكيون إن متعته تنشأ من إدراك براعة الفنان في تصوير ما يعرفه من أشياء ، بمعنى تذوق الشكل الذي يضفيه الفنان عليها فحسب !

ولكننا تخطينا مسرحلة الفسط بين الشكل والمضمون ، وأصبحت المادة الأدبية التى اتخذت شكلاً فى المسرحية لا تنقسم إلى 'حقائق تاريخية' وبناء درامى ، فالسفاعر يتخطى التاريخ حين يحوله إلى مسبرح ، ومأساة الملك ريتشارد الثانى التى أبدعها شيكسبير قد أبدعت تاريخًا بديلاً لما ورد فى كتاب التاريخ الذى وضعه هولينشيد Holinshed ، وبديلاً عن الاعمال الادبية التى صورت المأساة نفسها فى الملحمة التى لم تكتمل للشاعر المعاصر لشيكسبير صمويل دانيال (Daniel) ، بعنوان الحروب الأهلية ، وعن المسرحية مجهولة المؤلف بعنوان وودستوك (Woodstock) التى تروى اغتيال دوق جلوستر بإيعار من الملك ريتشارد الشانى . إننا نلغى الفترة الزمنية التى تفصلنا عن زمان شيكسبير عند قراءة النص ، على كل ما يؤكد انتماءه إليها ، ونستمتع بقراءة نص تاريخى « لازمنى » ، بحيث يمكن للناقد تطبيق ما يقوله دعاة 'التاريخية نص تاريخى « لازمنى » ، بحيث يمكن للناقد تطبيق ما يقوله دعاة 'التاريخية الجديدة' على النص ، أو ما يقوله دعاة 'المادية الثقافية' ، دون تقيد بنوع الاستجابة التى حظى بها من جمهور شيكسبير ، وهذه هى المعضلة التى لابد الاستجابة التى حظى بها من جمهور شيكسبير ، وهذه هى المعضلة التى لابد

فى عام ١٩٨٨ حرّر جرايام هولدرنيس (Holderness) كتابًا بعنوان أسطورة شيكسبير يتضمن مقالات لعدة أساتلة عن موقع شيكسبير فى الثقافة المعاصرة والمسرح المعاصر، وهو يقول فى مقدمته إنه يعارض اعتبار شيكسبير كاتبًا ينتمى

للتاريخ أي إلى العصر الذي كتب فيه مسرحياته فحسب ، فتحليل تذوق أبناء عصر شيكسبير لأعماله من اختصاص المؤرخ الثقافي ، ولكن الذي يعنينا هو شيكسبير 'الحي' ، الذي يعتبر معاصرًا لنا حقًا! وكان الكتاب بمثابة مواصلة للسير على الدرب الذي بدأه البولندي الأشهر يان كوت (Jan Kott) في الستينيات بكتابه 'شيكسبير معاصرنا' ، والطريف أن كتابًا صدر في عام ١٩٨٩ من تحرير جون إلسوم (Elsom) بعنوان « هل ما يزال شيكسبير معاصراً لنا ؟ » وفحواه أن محاولة الإبقاء على البعد الزمني عند قراءة شيكسبير عبث لا طائل من ورائه ، وأن النتائج 'الثقافية' التي يفرح النقاد باكتـشافها ليست جديرة بكل هذا العناء ، فهي لا تضيف الكثير إلى علم المؤرخ ، ولا تضيف الكثير إلى علم دارس الأدب - ويتساءل أحد الدارسين في الكتاب الأول عن جدوى أن نعود القهقرى إلى القرن السادس عشر حتى نتذوق شيكسبير « على نحو ما تذوق أبناء عصره " قائلاً إن تحويل المادة التاريخية إلى نص أدبى من نصوص أي كاتب ممن كتب له البقاء يحجعلها أعمالاً " لا زمنية " ، وإننا لا نحتاج إلى تفهم عـصر شيكسبير إلا في حدود ما نفهم فيه هذه النصوص ، أما اعتبار الأدب 'وثائق تاريخية' فحسب - أو قل 'وثائق ثقافية' - فهو بمثابة 'اختزال' لها (reduction) أي تجريدها من صفتها الأساسية وهي طابعها الأدبي، بحيث تصبح مسخًا غريبًا ، وهذا هو ما كان أصحاب 'النقد الجديد' يحذرون منه ، وما جاء البنيويون لينقضوه ، والتفكيكيون لينقضوا النقض !

ولكننا حين نقبل، ولو مؤقتًا، ضرورة تحرير النص الشيكسبيرى من العصر الشيكسبيرى فـ سوف تبرز لنا مشكلة المادة التاريخية التى يتناولها شيكسبير فى ريتشارد الثانى، التى نقدمها إلى قراء العربية هنا. إن شيكسبير يتحدث عن تاريخ بلاده إلى أبناء بلاده، بأسلوب الكاتب الدرامى الذى يقدم القضية

ونقيضها ، فجوهر الدراما ، وهو الصراع ، يقتضى عدم الانحياز الواضح إلى موقف دون سواه ، رغم أنه ينحاز – بالتأكيد – رغماً عنه إلى بعض 'القوى الثقافية' النابعة من مفاهيم عصر النهضة ، والتي لابد أن تختلف عن مفاهيم القرن الرابع عشر الذي كان ما يزال مثقلاً بتراث العصور الوسطى . والصراع الدرامي ينهض ولاشك بدور كبير في إخفاء هذا الانحياز ، فشيكسبير دائماً ما يوازن بين ما يراه في ريتشارد الثاني ، الملك المخلوع ، من وجهة نظر زمانه ، وبين ما كان عصر ريتشارد الثاني نفسه يراه فيه ، بحيث يترك للقارئ أن يقوم ( أو يقيم ) بنفسه تلك 'القوى الثقافية' التي شغل بعض المحدثين أنفسهم بها ، فهل كان شيكسبير يقوم بعمل الناقد 'التاريخي الجديد' في معالجته لمادته التاريخية ؟ أي هل كان يحافظ على البعد الزمني مثل ذلك الناقد ، أم كان يشبه أصحاب 'المادية الثقافية' في تأكيد دلالة التاريخ الذي على الحاضر ، أو تناول بعض قضايا الحاضر في إطار الأحداث الماضية ، وهو على المتدل عليه بعض النقاد من تدخل الرقيب أكثر من مرة ليحذف مشهداً أو مشهدين ، وليطمس كثيراً من العبارات التي وردت عند شيكسبير ؟

الواقع أنه من المحال على قارئ اليوم أن يتذوق فن شيكسبير دون الإلمام على عادة هذا الفن ، والعودة إلى التاريخ لازمة لا لرصد حركة المجتمع بل لتذوق النص الدرامي نفسه ، والصورة الدرامية التي أبدعها شيكسبير موجودة على أكثر من مستوى وفي أكثر من إطار زمني واحد ، ولذلك فقبل تقديم تحليل فني للبناء والنسيج والنغمة لابد لنا من إلقاء نظرة سريعة على ذلك العصر عصر أحداث المسرحية - الذي لا يكاد أبناء العربية يعرفونه خارج نطاق التخصص .

تدور أحداث المسرحية في إطار الأسرة المالكة ، ومحورها هو الصراع بين حقوق 'الرعايا' ( أو الشعب ) وحقوق الملك . وأجد من الطويف أن الكلمة العربية التي نستخدمها ترجمة لكلمة King الانجليزية أقرب في معناها إلى المعنى الاصطلاحي ، لا الاشتقاقي لهذه الكلمة الألمانية الأصل ( فهي Kunig Kuning / ) ذات العلاقة بكلمة Kin التي تعنى القريب أو النسيب ، والكلمات الأخرى وأهمها royal ترجع هي وصورها المختلفة مثل regal إلى الكلمة اللاتينية التي تعنى يقود أو يحكم أو يحدد الطريق القويم ، فالفعل اللاتيني هو regere بهذا المعنى ، والاسم rex ومنه حالة المضاف إليه regis التي تشتق منها الـكلمات الانجليزية المذكورة ، وتتصـل بها كلمة right (صحيح / صواب / حق ) المشتقة من اللاتينية rectus ، ويقول الساحثون إنها جسمعًا ترجع إلى السنسكريتية raja ( وهي ما تزال كلمة حية في اللغة الهندية ) . أما المعنى السائد في المسرحية والذي ما يزال سائدًا لهذه الكلمات فما أبلغ ما تعبر عنه الكلمــة العربية! إن المُلْك والملْكـيّة صفــتان متقــاربــتان متــداخلتان ، فالملك كان له المُلْك بمعنى الحكم، ولكنه كان يملك الأرض أيضًا (ومن عليها، في نظر البعض) باعتباره خليفة لله سبحانه وتعالى، والملك حاكم ومالك معًا، و'حق' الملك يأتي بالنسب والوراثة (المعنى الاشتقاقي لكلمة King ) ولكنه ينفرد بالحكم ، فهو monarch ( المشتقة من اليونانية monarehos / Mòvapxos ومنها الصفة اللاتينية monarcha ) . وصفة الملكية هي التي تبرر الانفراد بالحكم ، ولكن المجتمع الانجليزي لم يكن آنذاك قد تشرب معاني الدولة الموحــدة بعد ، أو أقــام الأسس اللازمــة لمثل ذلك التــوحيــد، فكان الْملاّك أي اللوردات (و 'لورد' الانجليزية تعنى المالك ) يملكون الكشير، وكانت لكل منهم قوات 'الدفاع' الخاصة به ، وكان الملك يستعين بهم للدفاع عن المملكة كلها the realm – وهي كلمة مشتقة أيضًا من كلمة regalis اللاتينية ، عبر regalis ( العامية ) وعبر الفرنسية القديمة reaume ثم reaume – وأما العامل regalimen ( العامية ) وعبر الفرنسية القديمة الخطر فهو العدوان الخارجي الذي أصبح يوحد بين هؤلاء جميعًا في ساعة الخطر فهو العدوان الخارجي الذي يتصدى له الملك باسم الله ، فهو ، كما كانوا ( وما يزالون ) يصفونه محامي حمى الدين . ومن ثم يبرز الدين هنا باعتباره السند الشرعي للملك، وكان إقرار الكنيسة لسلطة الملك بمثابة تفويض إلهي له بالحكم دون منازع، كما استمرت فكرة القرابة المتأصلة في معنى King، وما يرتبط بها من ألحق أو الشرعية، وفي مقابل ذلك كله كان هناك البرلمان الذي لم يكن يمثل الشعب بالمعنى المفهوم بل الطبقة المالكة ، وبعد ذلك يأتي الرعايا أو الشعب .

هذه المفهومات 'الثقافية' كانت من الأسس المشتركة بين عصر ريتشارد الثانى وعصر الملكة إليزابيث ، ولم يكن شيكسبير بحاجة إلى أن يخوض فيها بالشرح لجمهوره، ولكن أغلب المتفرجين أو قراء المسرحية كانوا على علم بالتاريخ القريب، والذى يمكن أن نبدأه بالملك إدوارد الثالث ، الذى يرد اسمه كثيراً فى المسرحية، والمدى حكم زهاء خمسين عاماً فى منتصف القرن الرابع عشر ( ١٣٢٧ – ١٣٧٧ ) ويقول بيتر ساكيو (Peter Saccio) فى كتابه 'الملوك عشر ( ١٣٢٧ منيكسبير' (١٩٧٧) إن قدرة هذا الملك الفذة على الانجاب هى سبب التناحر الذى وقع بعد وفاته ، فقد أنجب اثنى عشر طفلا شرعيًا ( إلى سبب التناحر الذى وقع بعد وفاته ، فقد أنجب اثنى عشر طفلا شرعيًا ( إلى جانب غير الشرعيين) وعاش منهم خمسة، ظفروا بسلطات وممتلكات واسعة، ورثها عنهم أبناؤهم. وكانت قوة الملك هى العامل الأول الذى كفل للأسرة ورثها عنهم أبناؤهم. وكانت قوة الملك هى العامل الأول الذى كفل للأسرة المالكة التماسك والمنعة، ولكن ابنه الأكبر ، الذى يشار إليه فى المسرحية باسم 'الأمير الأسود' (ربما بسبب ارتدائه دروعًا سوداء) توفى قبل أبيه ، مما جعل ميراث العرش ينتقل إلى ابنه ريتشارد الثانى الذى كان ما يزال فى العاشرة من

عمره، وتولى ريتشارد الثانى الملك في عام ١٣٧٧ عند وفاة جده ، وظل يحكم اثنين وعشرين عامًا ، فكان آخر الملوك من أسرة بلانتاجينيت (Plantagenet) ، وكان محاطًا بأقاربه من الأعمام وأولاد العم الأقوياء والطامعين الجشعين ، فكان مضطراً إلى الإذعان لهم في طفولته ، وميالاً إلى الانتقام منهم عندما بلغ أشده واستوى ، فطغى وبغى في ذلك حتى بلغ اللاروة في عام ١٣٩٩ ، وعندما توفى أقوى أعمامه ، وهو جون جونت ، اللروة في عام ١٣٩٩ ، وعندما عوة على جميع أملاكه ، وعندها عاد هنرى بولينبروك ، ابن جونت ، الذي كان منفيًا في باريس ، إلى انجلترا وأعد جيشًا لمحاربة الملك وكان السبب الذي أعلنه على الملأ هو استرداد أملاكه ، ولكنه ، كما نرى في هذه المسرحية ، سرعان ما استولى على العرش ، وحبس الملك ثم أوعز للبعض بقتله بعد عدة شهور .

والمسرحية تركز على العامين الأخيرين من حكمه ، ولكنه كما ذكرنا ظل يجلس على العرش من يونيو ١٣٧٧ حتى سبتمبر ١٣٩٩ ، ولم يعد أحد يذكر شيئًا عن سنوات حكمه الأولى ، إذ أصبح الجميع ينظرون إليه من خلال حادثة خلعه ، وهو ما أغضب كشيرًا من الباحثين . ويركز المؤرخون الاجتماعيون اليوم ، محقين ، على حادثتين مهمتين في تاريخه ، الأولى هي ثورة الفلاحين في عام ١٣٨١ ، والثانية هي نشأة النزعة البروتستانتية الوليدة على أيدى جون ويكليف (Wyclif) ، أول مترجم للكتاب المقدس إلى اللغة الانجليزية ، والذي توفي عام ١٣٨٤ . والمؤرخون الدستوريون يركزون على البحث في دلالة اكتشاف البرلمان لحق الشعب في محاسبة الملك ، وتنمية هذا الحق وعمارسته في عامي ١٣٧٦ و ١٣٨٦ ، وبطبيعة الحال يركز مؤرخو الأدب

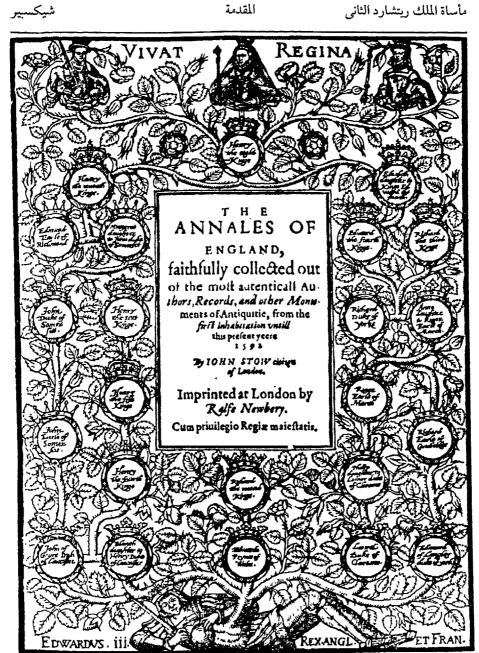

صورة إدوارد الثالث في شكل شجرة يسى، وهي المنشورة على غلاف كتاب ، حوليات انجلترا، لمؤلفه جون ستو (١٥٩٢)

على أعمال الشاعر جيفرى تشوسر (Chaucer) ، الذى كان معاصراً للملك ، في حين ينعى كتّاب سيرة الملك ذلك التركيز المجحف على سقوطه ، ولا أدل على ذلك من أن شيكسبير يبدأ أحداث المسرحية بالنزاع بين هنرى بولينبروك وتوماس موبراى ( دوق نورفوك ) الذى أدى إلى سقوط الملك ، وإن كانت للنزاع جذور عميقة بالغة الأهمية لايشير شيكسبير إليها إلا لماماً ، وفي لمحات غامضة ، ربما لأن جمهوره كان يعرفها حق المعرفة ، ولكن ذلك النزاع كان عمل المرحلة قبل الأخيرة من الصراع السياسي الذى كان كثيراً ما يتفجر إبان حكم ريتشارد الثاني . ولاشك أن كل صراع سياسي يتعلق بحق الحكم ، وكان الصراع في حالة هذا الملك الحدث أشد وأعتى ، لأنه كان يتعلق بجموعات تدعى كل منها لنفسها الحق في الوصاية على الصبي ، والحق في توجيهه وإرشاده حتى بعد أن بلغ العشريان من عمره . وكانت هذه ألجموعات تتكون من أقاربه ( وفقًا للتعريف السابق للملك ) ومن النبلاء أو الأشراف ( اللوردات من أصحاب الأملاك ) ومن الملك ) ومن الملك

وقد سبق أن ذكرنا أن جده أنجب أطف الأكثيرين عاش منهم خمسة ، تضخمت ثرواتهم وتضخم نفوذهم ، وكان أكبرهم إدوارد ( الأمير الأسود ) أمير ويلز ، ويليه ليونيل (Lionel) دوق كلارينس ، وجون جونت دوق لانكاستر ، وإدموند دوق يورك ، ونوماس وودستوك دوق جلوستر ( بطل المسرحية مجهولة المؤلف التي أشرنا إليها آنفًا ) . أما ليونيل فقد توفى في طفولة ريتشارد ، ولذلك فلم يؤد إلى تعقيد قضية النزاع على السلطة أي على 'الميراث' إلا في القرن التالى ، حين هب أحفاده للمطالبة 'بحقهم' ، وأما إدموند دوق يورك ( يورك في مسرحية شيكسبير ) فكان فيما يبدو رجلاً هادئ

الطبع ، ويقول المؤرخون إنه كان 'نكرة' في الحياة السياسية ، وكان هانتًا عوقعه الهامشي عضواً في مجلس الوصايا أولاً ، ثم في المجلس الملكي الخاص فيما بعد . وأما الثلاثة الآخرون – الأمير الأسود ، وجونت ، وجلوستر – فكانوا ذوى طموح ونشاط وحمية . فقد تمكن الأول من إحراز انتصارات عسكرية فذاعت شهرته فيما يسمى بحرب المائة عام التي نشبت مع فرنسا منذ عام ۱۳۳۷ وكان إدوارد الثالث هو الذي أشعلها ، ثم توفى فجأة في عام ۱۳۷٦ فأصبح ابنه ريتشارد الثاني وريثًا لعرش جده ، وإن كان جونت هو الذي يدير شئون المملكة آنذاك بعد أن وصل إدوارد الثالث إلى الشيخوخة، ويقال إنه كان خرفًا وغير قادر على الحكم . وهنا تبرز أول حادثة يهتم بها المؤرخون، على نحو ما ذكرنا ، وهي ممارسة البرلمان لسلطة لم يكن يعرفها من قبل ، إذ أصر أعضاء البرلمان على استدعاء ريتشارد الذي كان ما يزال في التاسعة ، وأعلنوا رسميا أنه الوريث الشرعي لجده، ثم قاموا بتعيين مجلس وصاية للحكم ، عندما تولي ريتشارد الثاني الحكم في العام التالي مجلس وصاية للحكم ، عندما تولي ريتشارد الثاني الحكم في العام التالي

وقد برزت في الصراع الذي تلا ذلك ثلاث مجموعات من الأشخاص، لابد من الإلمام بها بسبب علاقتها المباشرة بالمسرحية . أما المجموعة الأولى فكانت تتكون من جون جونت ، عم الملك ، ومناصريه من كبار رجال مقاطعة لانكاستر ، التي كان يحكمها ( ويملك فيها الكثير - وهذا معنى تعبير دوق وق لانكاستر ) - ولم يكن جونت أكبر أعمام الملك الأحياء فحسب ، بلك كان من كبار الملاك وذوى النفوذ أيضاً ، فكان يملك القلاع والغابات والضياع والعقارات الكثيرة المنتشرة في أرجاء المملكة . وكان يتمتع باعتباره دوق لانكاستر ، بنصب الحاكم الاقطاعي لكيان سياسي يوصف بأنه ذو حكم ذاتي

شبه مستقل (county palatine) ، أى إنه كان يتمتع بسلطات ملكية في مقاطعة لانكاستر ، وكانت أوامره لاتحتاج لمصادقة الملك بل أحيانا ما كانت توازيها أو تناقضها . وكانت أملاكه الشاسعة تكفل له أعداداً هائلة من الأنصار الذين يعملون في خدمته ، مثل الخدم والحشم ، وموظفي المقاطعة ، ومستأجري الأراضي ، وممثلي المصالح 'المتحالفة' ( وهو تعبير يقصد به تجار لندن ) . وشيكسبير يصور هذا الشخص ذا النفوذ البالغ والثروة الطائلة في صورة رجل مخلص لوطنه يتمتع بالاستقامة وتحيط به هالة الوقار ، مخالفاً بذلك ما ورد في تاريخ هولينشيد من أنه كان طموعاً علما ، لايقنع بما لديه ، بل إنه قضي ثلاث سنوات ( ١٣٨٦ - ١٣٨٩ ) في إسبانيا في حرب فاشلة للاستيلاء على مدينة قشتاله (Castile) ، التي كان يدعى أنها من حقه ، وكان العامة يكرهونه ويستريبون فيه ، وعندما اندلعت ثورة الفلاحين في عام ١٣٨١ لامجم الفلاحون على قصره في لندن ونهبوا كل ما فيه ، وكانت السعادة تغمر وجوه الجسميع لذلك! لكنه كان مخلصاً في الواقع لابن أخيه على امتداد وجوه الجسميع لذلك! لكنه كان مخلصاً في الواقع لابن أخيه على امتداد التسعينيات وظل ينهض بدور المستشار الوفي الأمين له . أما انسحابه من الحياة التانية .

والذى حدث أن ثورة الفلاحين كانت نذيراً بتحول فى حياة الصبى ريتشارد، إذ كان لم يتجاوز الخامسة عشرة، ولكنه استطاع أن يواجه الجماهير الغاضبة، وأن يحادث الناس بمنطق المتفهم لأحوالهم، فعزل الموظفين الذين اشتكى إليه الفلاحون من ظلمهم، واستطاع تهدئة خواطر الثوار برباطة جأش جعلت بعضهم يتحول إلى الولاء له على الفور، وخرج من 'المواجهة' أصلب عوداً وأقوى عزماً على اختيار 'مستشارين' جدد، والتخلص من سلطة مجلس الوصاية. وكان من بين هؤلاء مايكل دى لابول (de la pole)، الذى أنعم

الملك بلقب لورد سافوك (Suffolk) ، وإدوارد دى فير (de Vere) ، الذى انعم عليه الملك أولاً بقلب مركيز دبلن ، ثم بلقب دوق أيرلندا . ولكن هذه العصبة التى أحاطت بالملك لم تكن تتميز بشىء إلا بثقة الملك ، وسرعان ما انجرف الملك في طريق الإسراف والتبذير ، مما دعا البرلمان رسميًا إلى الاعتراض على ذلك السلوك ، وعلى تخبط سياسة الملك وعلى شرور الحاشية التى على ذلك السلوك ، وعلى تخبط سياسة الملك وعلى شرور الحاشية التى قام وفد من اللوردات، برئاسة أصغر أعمامه وهو جلوستر، بزيارته وتقريعه تقريعًا شديدًا على سوء الإدارة وفساد الحكم، ثم أصدر البرلمان أمرًا بعزل دى لابول وتوجيه اللوم إليه ، وبتعيين مجلس جديد لإدارة شئون الحكم كلها . وكان رد الملك على ذلك هو التماس التأييد الشعبي ، فقام بجولة في العام التالي في شمالي أنجلترا وغربها ، اكتسب فيها أنصارًا كثيرين ، ثم عين التالى في شمالي أنجلترا وغربها ، اكتسب فيها أنصارًا كثيرين ، ثم عين مجلس جديد ، واعتبار هذين بمثابة خيانة عظمى لأنهما يسلبان الحق وتعيين مجلس جديد ، واعتبار هذين بمثابة خيانة عظمى لأنهما يسلبان الحق الملكي الثابت .

وهنا برزت العصبة الثالثة بوضوح ، إذ تقدم جلوستر عم الملك ، وهو دوق له نفوذه وسطوته ، مع إثنين من اللوردات ، وكانا يتمتعان بنسب عريق وصيت عسكرى ذائع ، هما اللورد واريك (Warwick) واللورد أرندل (Arundel)، إلى البرلمان بعريضة يتهم فيها أصحاب الملك المقربين بالخيانة العظمى، كما جمع جيشًا خاصًا ، وانضم إليه بعد قليل اثنان من الشبان ، هما ابن جونت (هنرى بولينبروك) الذي كان قد أصبح لورد داربي (Derby)، وتوماس موبراى، لورد نوتنجهام (Nottingham) آنذاك. وكان هؤلاء

'الخمسة المشتكون' أو اللوردات أصحاب الدعوى (Lords Appellant)، يمثلون الخمسة المشتكون' أو اللوردات المدينة، وكانوا جميعًا يتميزون بالقرابة أو النسب مع بعضهم البعض. وقام 'اللوردات المدعون' وهو الاسم الذى شاع عنهم فى كتب التاريخ ، بشن حملة عسكرية على جيش الملك، الذى كان دى قير يقوده، إذ لم يكن الملك محاربًا ولم يحمل السلاح يومًا فى معركة، وانتصروا عليه، فى موقعه جسر رادكوت (Radcot) فى مقاطعة أوكسفوردشير، ثم اتجهوا إلى البرلمان الجديد الذى انتخب عام ١٣٨٨، وأطلق عليه اسم 'البرلمان الذى لا يرحم'، فعرضوا قضيتهم ضد أصحاب الملك. أما الموالون للملك ممن ظلوا فى انجلترا، مثل تريزيليان، فقد نفذ فيهم حكم الإعدام، وأما الذين فروا، مثل دى قير ودى لابول، فقد ماتوا فى المنفى، وانقض 'اللوردات المدعون' على جميع من كانوا يتمتعون بالحظوة لدى الملك فأقصوهم وحكموا انجلترا عامًا كاملاً .

وتورد المصادر التاريخية بعض الأدلة على أن الملك قد خلع من عرشه لفترة قصيرة بين معركة رادكوت ومحاكمة أصحابه ، فإذا صدق ذلك فإن محاولة خلعه النهائية لم تنجيح بسبب الخيلاف الذي نشأ بين اللوردات المدعين حول اختيار وريث له ، وكانوا يحرصون إبان الإجراءات البرلمانية على عدم إبراز صورة الملك ، كما حرص هو على عدم الزج بنفسه في تلك الأحداث حتى حل عام ١٣٨٩ ، وكان قد بلغ الثانية والعشرين ، ففاجأ الجميع بأنه يعتزم أن يتولى مقاليد الحكم وحده ودون مشاركة أحد . وكان ذلك من الحقوق الملكية التي لم يستطع أحد أن يماري فيها ، فانفض تحالف ( المُدّعين ) وعاد جونت من إسبانيا ، وأذعن الجميع لسلطة الملك ، ومن ثم استقر الحكم استقراراً لا بأس به بفضل التعاون الذي أبداه المجلس الجديد

الذى شكله وكان من بين أعضائه جونت وبعض المذعين السابقين ، وبدأ فى تنفيذ بعض المشروعات والاصلاحات ، وكان من بينها على الصعيد السياسى التوصل إلى إحلال السلم فى أيرلندا عام ١٣٩٤ ، واتباع سياسة سلمية خارجية ، فنجح فى إقرار هدنة شبه دائمة مع فرنسا فى عام ١٣٩٦ ، كللها بالزواج من الأسرة المالكة الفرنسية إذ تزوج إيزابيل (Isabel) ابنة ملك فرنسا وكانت ما تزال فى السابعة من عمرها آنذاك ( مما يدل على أن مشاهد الملكة الكبيرة فى المسرحية من ابتداع خيال شيكسبير ) ودامت تلك الفترة سبع سنوات انتهت فى عام ١٣٩٧ بصراع جديد بين أصدقاء الملك والنبلاء ، وكان على رأس أعدائه هذه المرة كبار "المدعين السابقين وهم جلوستر وأرندل و واريك .

ويختلف المؤرخون حول الأسباب المباشرة التى أدت إلى نشوب الأزمة بين الملك وهؤلاء ، فيذهب بعضهم - مثل هدف. هتشيسون (Hutchison) فى كتابه « التاج الأجوف : حياة ريتشارد الثانى» ( نيويورك ، ١٩٦١ ) إلى أن الملك كان ما يزال ناقعًا عليهم ويريد الانتقام منهم ، ومن ثم أمر باعتقالهم جميعًا ومحاكمتهم . أما التهم التى وجهت إليهم فلم تكن واضحة بمعايير عصرنا الحالى، فمن قائل إنهم رفضوا تلبية استدعاء الملك لهم ذات يوم، ومن قائل إنهم ألقوا خطبًا يسخرون فيها من سياسته الخارجية ، ومن قائل إنهم كانوا يتآمرون ضده . ولكن بيتر ساكيو يقول فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه إن الملك ربما كانت له دوافع أخرى ، وأهمها إثبات أن السيادة الملكية لا تقبل الساس بها من أى جانب ، ولا شك أن ريتشارد الثانى كان يفوق كل من سبقوه فى الإيمان الراسخ بعظمة الملك ووقاره وجبروته ، وهو ما وجده

شيكسبير في تاريخ هولينشيد فصاغه صياغة شعرية بليغة ، وإن كانت اللغة والمفاهيم هنا تنتمي إلى العصر الإليزابيثي لا إلى العصور الوسطى .

وسواء كان الدافع على اعتقال الثلاثة المذكورين هو الانتقام أم تأكيد سلطة الملك ، فقد تحقق لريتشارد ما يريد . إذ قدم أصدقاؤه دعوى إلى البرلمان تتضمن 'الاتهامات' المختلف عليها ، وقام أصدقاؤه بمهمة الفصل فى الدعوى، فأدانوا الثلاثة جميعًا : أما واريك فقد انهار واعترف ، وحكم عليه بالنفى ، وأما أرندل فأظهر التكبر والعناد ، فحكم عليه بالإعدام ، وأما جلوستر ، فقد أرسل قائد حامية قلعة كاليه (Calais) ، وهى التى كان معتقلاً بها ، رسالة وصلت أثناء المحاكمة يقول فيها إن السجين قد مات ، ولاشك لدى المؤرخين فى أنه قد قتل ، وإن كانوا يختلفون حول قاتله ، إذ كان البرلمان قد عهد إلى نورفوك (Norfolk) ، وهو من أصدقاء الملك ، بالتحفظ على جلوستر فى القلعة المذكورة ، فهل قتل جلوستر بناءً على أوامر الملك ، وهل قدام نورفوك بتنفيذ تلك الأوامر ، وهل نفذها - إن كان ذلك كله صحيحًا - بمحض إرادته أم تباطأ وتردد بسبب وخز الضمير ؟ لا أحد يدرى على وجه الدقة ، كما لا ندرى عن جلوستر سوى ما يذكره هولينشيد :

« كان جلوستر حاد الطبع ، قاسيًا متسرعًا في أحكامه ، وعنيدًا . . . وهي خصال لا تحمد له على الإطلاق ، وكان دائمًا ما يعرب عن استيائه وسخطه على الملك في كل شيء » .

( من النص الوارد في طبعة سيجنت كلاسيك ) (Signet Classic ) ص ١٥٧

وترجع أهمية مقتل جلوستر إلى أن تلك الحادثة تبرز في المشهد الأول للمسرحية ( فالمسرحية بدأ بعد مقتله ) باعتبارها الجريمة التي تُضعف موقف

الملك الأخالة في الفصلين الأول والثاني ، ويشير الحوار إليها إشارات مستترة، مؤكدًا أن الملك هو الفاعل ، ولما كانت صورة جلوستر التي رسمتها مسرحية وودستوك ( واسم جلوستر هو توماس وودستوك ) ما تزال قائمة في الأذهان باعتباره الناصح الأمين للملك ، فإن قتله كان معناه أن الملك أصبح مستبدًا لايستمع لنصح أحد ، كما أن شيكسبير يستفيد من هذه الصورة في إضفاء طابع الناصح الأمين على أعمام الملك ، مثل جونت العجوز ، ويورك الحائر المتردد . وهكذا فإن المسرحية تبدأ بصورة الملك الشاب الذي يركب رأسه ولايصغي لأحد ، بل والذي لوث يديه بقتل أحد أفراد الأسرة المالكة . وعلى أى حال فبإن مقتل جلوستر كان نذير شر لمن بقى في قيد الحياة من 'اللوردات المُدّعين'، إذ خاف كل منهم أن يرجع الملك عن عفوه ويـفعل به ما فعله بجلوستر . وهكذا فإن موبراي ( الذي أصبح دوق نورفوك ) يحذر بولينبروك من مغبة الوثوق بالملك ، فيما يروى الرواة ، فينقل بولينبروك هذا التحذير إلى أبيه جونت ، فينصحه الأخير بأن يرفع إلى البرلمان عريضة يتهمه فيها بالخيانة العظمى . وهو ما فعله في يناير ١٣٩٨ ، وكانت دورة انعـقاد البرلمان قد قاربت على الانتهاء ، فاستقر الرأى على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، واجتمعت اللجنة فورًا ثم تأجل الاجتماع حتى إبريل ، وكان ما دار فيها (أى في الجلسة الثانية) هو موضوع المشهد الأول من المسرحية.

وأثناء التحقيق أضاف بولينبروك اتهامات جديدة إلى نورفوك ، منها الاستيلاء على المال العام والتواطؤ في حادثة مقتل جلوستر ، وأنكر نورفوك جميع التهم ، وطالب باللجوء إلى المبارزة للفصل في القضية . ومن الصعب علينا الآن أن نحدد من كان على صواب ومن كان على خطأ ، والمسرحية لا تلقى بتبعة جرم على أحد دون سواه ، فهذا هو شأن الدراما التي تقابل بين

وجهات النظر دون أن تفصل فيها ، ولكن الصراع بين هذين أتاح للملك فرصة رائعة للتخلص منهما جميعًا ، وهنا تبرز ظاهرة تؤكد ما ذهب إليه النقاد فيما بعد عند تحليل المسرحية ، خصوصًا والتر باتر و وب. ييتس (Pater) و (Yeats) ، من ولع الملك ريتشارد بالحركات المسرحية و بالتمثيل ، كما سنوضح فيما يلى .

كان بوسع ريتشارد أن يأمر بإجراء المبارزة على الفور ، أو أن يحكم بالنفى عليهما على الفور ، ما دامت لا توجد أدلة إثبات أو نفى قاطعة لدى أيّ منهما، ولكنه يؤجل المبارزة تسعة أشهر ثم يلغيها ويأمر بنفيهما في آخر لحظة! ويجمع النقاد على أن ذلك يدل على ولعه 'بالحركات المسرحية' وهو يؤكد ما يفصح عنه دور ريتشارد في المسرحية من ارتدائه عدة أقنعة ، توحى بهذه النزعة الكامنة 'للتمثيل'! وشيكسبير يلون هذه الأقنعة تلوينًا جميلاً في اللغة التي يستخدمها ، مركزًا على قناعين أساسيين هما قناع الملك ( الذي يمثله التاج الأجوف ) وقناع الإنسان ( الذي تمـثله لحظات الضعف البـشرى ) بحيث يبرز الصراع أيضًا ، على نحو ما يقول أندرو جور Andrew Gurr ، محرر طبعة كيمبريدج ، بين قناع منصب الملك ( أو فكرة الملكية ) وقناع الإنسان الذي يشغل المنصب ، وهو تناقض يصل إلى ذروته في الحديث المنفرد الأخير ، دون حل ودون تحيز من الكاتب المسرحي إلى أي من القناعين -والقارئ أو المشاهد للمسرحية هنا يوازن بين إدعاء قداسة المنصب ( القناع الإلهي ) والأخطاء البشـرية التي أدت إلى إسقــاط ذلك القناع ، ولا مندوحة من أن يستنتج أن ذلك القناع تاج ٌ أجـوف حقًا ، فكل ما يفعله ريتـشا د ماي مدى أحداث المسرحية ، بعد نفي نورفوك ووفاته في البندقسية ، يرِّك. رنة التمثيل المرتبطة بالقناع الملكي ( الذي زعمت قداسته ) .

إن ريتشارد مبذر متفاخر ، فهو شاب في مطلع الثلاثينيات ، 'يلعب' دور الملك 'المقدس' ، وهو يصغى لما يقوله المداهنون ، ولا يتورع عن ابتزاز أموال الشعب . إذ بدأ بفرض ضريبة جمركية - عن طريق البرلمان - على جميع الواردات والصادرات من الصوف والجلد مدى الحياة ، وفرض على الأفراد ، بل وعلى المقاطعات التي كان 'اللوردات المدعون' يعيشون فيها ، أن يشتروا العفو الملكي عنهم بمبالغ باهظة ، ثم أرغم كبار الأثرياء على تقديم ما نسميه اليوم 'شيكات على بياض' (blank charters) وهي رقع من الجلد عليها أختامهم ، ولا تبين المبالغ التي يسمحون بصرفها ، وكان ينتوى أن ينال منهم ما يريد وقتما يريد ، إلى جانب ما ذكره هولينشيد ونقله عنه شيكسبير من تحصيل الإيجارات مقدمًا من الوكلاء ( المحتسبين أو العريقين في التراث العربي ) لمدة أعوام كثيرة مقبلة . وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي توسيع 'الولاية القضائية' للجنة البرلمانية المشكلة للفصل في النزاع بين بولينبروك ونورفوك بحيث أصدرت أمرًا يحظر على المحامين الذين وكلهم بولينبروك أن يطالبوا بميراثه وتركة أبيه جونت الذي توفي عام ١٣٩٩ .

وكان معنى ذلك استيلاء الدولة على أملاك جونت، والدولة هى الملك! وانزعج اللوردات ( الملاك ) أيما انزعاج ، فإذا كان ريتشارد قادرًا أن 'يسرق' مقاطعة لانكاستر كلها، فما أيسر أن يسرق الغنائم الأدنى والأقرب! ومن ثم فإن شيكسبير يصور هذا الانزعاج فى المشهد الذى يجمع بين نورثمبرلاند، وويلابي وروس فى المشهد الأول من الفصل الثانى ويختصر الزمن هنا إذ يبدأ المشهد بتصوير جونت وهو على فراش الموت ، وينتهى بعدودة ابنه للمطالبة بأملاكه المغتصبة ، وهو ما لا يُعقل أبداً ، وإن كان ذلك لايبدو غريبًا على المسرح . ومن ثم يرحل ريتشارد إلى أيرلندا فى وقت أساء اختياره ، فى حين المسرح . ومن ثم يرحل ريتشارد إلى أيرلندا فى وقت أساء اختياره ، فى حين

يصل بولينبروك إلى رافنسبير ( التى يسميها شيكسبير رافينسبرج - والأصل هو Ravenspur ) على ساحل يوركشير ، وهى منطقة حافلة بأنصار والده ، وكان أتباعه يزدادون كلما تقدم جيشه ، وكانت الأنباء تصل إلى لندن فتثير الفزع والذعر في المجلس الملكي ، فبادر بعضهم بالكتابة إلى الملك ، ورحل بعضهم على رأس بعض القوات إلى الغرب حتى ينضموا إلى جيش الملك عند وصوله. وعندما علم بولينبروك بذلك قرر أن يتجه إلى الغرب بجيشه حتى يمنع القوات من الالتحاق بجيش الملك ، وكان له ما أراد ، فاستسلم له يورك في باركلي (Berkeley) ، واستسلم 'ديدان' المملكة وهـو اللفظ الذي كان يطلق على أصحاب الملك من المتسلقين والمداهنين في بريستول (Bristol) يطلق على أصحاب الملك من المتسلقين والمداهنين في بريستول (Bristol) كان حقا يريد استعادة ميراثه الذي اغتصبه الملك ، أم كان يطمح فيما هو أكبر؟ وتدل قراراته 'شبه الملكية' آنذاك على طمـوح لا يمكن أن يُنسب إلى طالب الثار فقط ، كـما إن شيكسبير لايكشف لنا أبدًا عما يدور بخلده ، مما يدعر الفصل الثالث سجلاً حافلاً لمشاعر ريتشارد ورد فعله إزاء ما يحدث .

ولا تهمنا تفاصيل الأحداث الـتى دارت بين الجيشين إلا فى حدود خروج شيكسبير عن التاريخ فى تصوير الدور الذى 'لعبه' أوميرل ، ابن عم الملك الذى رافقه إلى أيرلندا وأخر موعد عودته، ثم نصحه بتقسيم جيشه ، وتسريح قوات المقاطعات الجنوبية فى ويلز. ولم يلبث بعد هذه النصيحة المهلكة أن انضم إلى بولينبروك. فشيكسبير لا يشير إلى ذلك مطلقًا، ولا يحتمل أنه كان يعرف 'دور' أوميرل فى تلك الأحداث، إذ إن هولينشيد لايذكر ذلك 'الدور'، ومصدر معلوماتنا هو المـؤرخ الفرنسى جان كريتون (Créton)، وحتى لو كان شيكسبير يعرف ذلك فقـد قرر ألا يشير إليه، فهو يصور أوميرل فى صورة

الصديق المخلص الذى يحاول أن يرفع الروح المعنوية لريتشارد . وشيكسبير لايشير إلى حنث نورثمبرلاند بيمين الولاء للملك ، أو إلى الكمين الذى نصبه له . وهكذا فإن التاريخ يقول إن ريتشارد كان ضحية خيانة الكثيرين في ويلز ، ولكن شيكسبير يصوره في صورة الملك الذى يواجه خصومًا شرفاء ، ويرافقه أصحاب مخلصون . ويعلق بيتر ساكو على ذلك قائلاً :

« إن مناصريه الذين كان من بينهم أوميرل ، وأسقف كارلايل ، والسير ستيفن سكروب ( وكان من إخوة ويلتشر Wiltshire ) أشاروا عليه بخطوات رشيدة ، وكان لديهم من سعة الحيلة ما يكفل اتخاذ هذه الخطوات ، ولكنه كان يتجاهل مشورتهم أو يقاومها . إذ كان أولاً يبدى ثقة غير واقعية في العناية الإلهية التي ترعى كل ملك من الملوك ، ثم أصابه اليأس قبل الأوان ، فسقط ريتشارد الذي يصوره شيكسبير كأنما يسقط باختياره ، في أيدى أعدائه » .

### ( المرجع السابق ، ص ٣٠ )

ويقول داقيد بڤنجتون David Bevington محرر طبعة البانتام (Bantham) للمسرحية (١٩٨٨) إن مشكلة خلع الملك لم تكن تمثل مشكلة كبرى، فيقد كانت هناك سابيقة وهي خلع الملك إدوارد البثاني قبل سبعين عامًا، ولكن المشكلة كانت تتمثل في الجلوس على العرش. كيف يعتلى بولينبروك عرش انجلترا دون وجه حق أي دون أن يكون وريثًا للملك؟ فعندما خُلع إدوارد الثاني جلس على العرش ابنه ووريثه الشرعي، ولكن هنرى بولينبروك لم يكن الثاني جلس على العرش ابنه ووريث شرعي هو اللورد مارش (March)، ابن حفيد ليونيل كلارينس (Lionel of Clarence) ، وكان لم يتجاوز السابعة

من عمره . وهكذا أمر بولينبروك بتشكيل لجنة من المحامين والمسئولين لوضع تبرير لتوليه العرش ، بعد أن حبس ريتشارد في قلعة بومفريت كما يسميها شيكسبير أو بومفراكت أو بونتفراكت (Pontefract) في أغسطس عام ١٣٩٩ انتظارًا لنتيجة بحوث اللجنة .

وبعد محاولات عديدة لتبرير أحقية نسب بولينبروك أو انتسابه للأسرة المالكة ، حاول أن يبرر اعتلاءه العرش استنادًا إلى النصر العسكرى ، ولكن المحامين فزعوا لذلك الاقتراح أشد الفزع ، إذ كان معناه أن يستطيع أى فرد أن يجمع جيشًا فيخلع الملك ويجلس على العرش بالقوة الغاشمة ! واستطاع بولينبروك آخر الأمر أن يقنع المحامين بقبول الصيغة الغامضة التالية للحصول على التاج ، وهي أنه يلبس التاج :

"through the right that God of his grace hath sent me, with the help of my kin and friends to recover it"

أى « من خلال الحق الذى أنعم به الله على من فضله ، بمساعدة أقاربى وأصدقائي على استرداده » .

ويوردها هولينشيد دون تعليق ، وكانت تمثل خطوة وحسب ، وكان لابد أن تتلوها خطوات قانونية أخرى يقبلها الشعب . ولم يجد بولينبروك مفراً من اللجوء إلى البرلمان . كانت هناك عقبات قانونية وإجرائية ، ولكنه كان يريد الإسراع بالجلوس على العرش قبل أن تضعف قوة الدفع ، وقبل أن يظهر المنشقون والمعارضون ، وقبل أن يهب ملك فرنسا لمساعدة ريتشارد ، روج ابنته . ويقول بعض النقاد إنه لم يكن مستريحاً، على الأرجح ، لهذا الحل ،

لأن البرلمان قــد يتخذ اليوم قــرارًا ثم يعدل عنه غدًا ، ولكنه لجـــاً إليه لأنه لم يجد حلا آخر .

وقد حرصت الرواية الرسمية لوقائع تلك الجلسة البرلمانية ، وهى الرواية التى استكملها المؤرخون المناصرون للملك الجديد، على حذف أى إشارة إلى أقوال المعارضين ، رغم أن أصواتهم ظلت تعلو ويتردد أصداؤها فى مجلس اللوردات سنوات عديدة ، وما زال المؤرخون الدستوريون فى خلاف حول أساس مطالبة بولينبروك بالعرش وصحة تلك المطالبة ، وتزعم تلك الرواية بصفة خاصة أن ريتشارد كان قد وعد نورثمبرلاند فى كونواى (Conway) بالنزول عن العرش ، وأنه كان سعيداً بتنفيذ ذلك الوعد أثناء وجوده فى القلعة، وأنه أوصى بأن يخلفه هنرى بولينبروك ، أما الذى حدث فى الواقع فهو أن الملك كان مقهوراً ولا حيلة له فى محبسه المظلم ، فخلع التاج ووضعه على أرضية الغرفة قائلاً إنه يسلمه إلى الله ، وكانت تلك "حركة مسرحية أخيرة ، تتفق تماماً مع طبع ريتشارد ، وقد أشار هولينشيد إلى ما حاق بالملك من ظلم ، لأنه لم يكتف بالرواية الرسمية ، فسجل احتجاجات واعتراضات أسقف كارلايل ، وهى جديرة بالوقوف عندها قليلاً .

يعتبر النقاد أن وجود أسقف كارلايل على المسرح في مشهد النزول عن العرش ذو أهمية كبرى ، ليس بسبب الصحة التاريخية فقط أو بسبب تقديمه الجانب الآخر للقضية ، ولكن لأنه يمثل وجهة النظر الدينية التي يستند إليها ريتشارد في احتفاظه ( أو في مطالبته بالاحتفاظ ) بعرشه . والتاريخ يقول إن هذا الأسقف كان اسمه توماس ميرك (Merke) ، وكان راهبا من الطائفة البندكتية (Benedictine) ، عمل سنوات طويلة في حكومة ريتشارد ، فكوفئ

بالأسقفية ، وأنه دافع دفاعًا مجيدًا عن حق الملك 'المقدس' أثناء المناقشات البرلمانية في سبتمبر وأكتوبر ١٣٩٩ ، وكانت حجته تتلخص ببساطة في أن الرعية ليس لها الحق في إصدار أي حكم على الملك . وشيكسبير يستفيد بما أورده هولينشيد من تفاصيل زاخرة بالحيوية ، وتمتد شهورًا طويلة ، في إبداع مشهد النزول العلني عن التاج في البرلمان ( وهو ما لم يحدث في الواقع ) مع اعتراضات كارلايل ، وبموافقة يورك الذي كان يمثل بوضوح موقف مجلس اللوردات باعتبارة الهيئة البرلمانية المستولة، كما يضيف إليه محاولة نورثمبرلاند إقناع ريتشارد بقراءة قائمة بمخالفاته علنًا على أعضاء البرلمان! إنه المشهد (الفصل الرابع من السطر ١٦١حتي النهاية) الذي يمثل الذروة معارضة يصعب دحضها بأي حجج عقلانية، ويقدم في نفس الوقت سابقة تاريخية خطيرة تؤكد إمكان عزل الملك استنادًا إلى أحكام 'الرعايا'، وإمكان مناقشته وإدانته من جانب نواب الشعب ، ونقل السلطة لا إلى وريث شرعي، بل إلى شخص آخر لا تستند دعواه على رأى رجل الدين! والواقع أن الرقيب لم يستطع أن يقبل نشر هذا المشهد فحذفه من الطبعات الأولى للمسرحية .

لماذا حذفته الرقابة ؟ هل لأنه يمثل انتصار المعارضة و القوى الثقافية ، المناوئة التي يحدثنا عنها أصحاب مله ب المادية الثقافية ، ؟ أم لأنه يمثل اغتصابًا للعرش « ليس من اللائق » عرضه على الجماهير المؤمنة بحق الملك الإلهى في الحكم ، ومن ثم فقد يدفع البعض إلى التشكك في هذا الحق ؟ الواقع أن الإجابة ليست يسيرة ، وكل ما نعرفه هو أن المشهد كان يقدم على المسرح ، وكان يحظى باستحسان الجماهير ، وأن ما طبع منه في حياة الملكة إليزابيث كان قد تعرض لمقص الرقيب ، ولم يطبع كاملاً إلا بعد وفاتها !

ويكفينا ذلك العرض التاريخي للوقائع ، فشيكسبير يصل في ذروة الفصل الرابع حقا إلى النهاية ، ولكن الفصل ينتهي بذكر المؤامرة التي دبرها الأسقف ورئيس دير وستمنستر، وكان لابد أيضًا من « الانتهاء » من ريتشارد . وهكذا يتناول الفصل الخامس بإيجاز تلك المؤامرة ، ودور أوميرل في الكشف عنها ، ثم يصل بنا إلى موت ريتشارد . والتاريخ يقول إن ريتشارد توقّى في غضون شهـر واحد من تلك المؤامرة ، دون أن يذكر شـيئًا عن موعد وفـاته بدقة أو طريقة وفاته . كان ريتشارد معتقلاً في قلعة بونتيفراكت في يوركشير ، وتقول بعض المصادر إنه مات جوعًا، سواء كان ذلك بإضرابه عن الطعام أو بحرمانه منه. وترددت الشائعات بأنه قتل . ويبدو أن الملك الجديد قد تعلم من مؤامرة اللوردات أن وجود الملك في قيد الحياة بعد خلعه يمثل خطرًا وتهديدًا لعرشه ، ومن ثم فيحتمل أنه أمر بقتله أو أن يكون بعض الموالين له قد قـتله تحبـبًا وتقريًا إلى الملك . وسواء كان الملك قد أصدر أمرًا مباشرًا بقتله أم لا ، فإنه يعتبر ولا شك مسئولاً عن موته ، ولو بصورة مباشرة . أما شيكسبير فإنه يختار إحدى وجهات النظر أو الروايات التي أوردها هولنشيد ، وهي أن السير يبرز إكستون ، الذي لم يظهر من قبل في المسرحية ، قام بقتله استجابة لطلب غير مباشر من الملك . وإذا كانت المسرحية تصور هنرى - الملك الجديد - في صورة حاكم يتمتع بكفاءة أكبر من سلفه ( وابن عمه ) فهي تنتهي ، مثلما بدأت ، بملك تُلوِّثُ الدماء الملكية يديه .

هذا بإيجاز هو الإطار التاريخي للأحداث على نحو ما رواه هولينشيد في كتابه عن تاريخ انجلترا، وما روته المصادر الأخرى، مثل مسرحية وودستوك المجهولة المؤلف، وكتاب آخر كتبه السير جون هايوارد Sir John Hayward بعنوان هنرى الرابع، وقيل إن شيكسبير قرأه وتأثر به، وهو كتاب يتناول حياة

ريتشارد الثانى بصفة أساسية ، ولايكاد يتناول حياة الملك هنرى الرابع ( وهو عنوان الكتاب ) ، وأهم ما يميزه هو أنه يستغل التشابه بين حكم ريتشارد وحكم الملكة إليزابيث ، التى كانت على العرش آنذاك ، وكان ذلك التشابه ، أو تلك الموازنة ، مما شاع بين 'مثقفى' العصر آنذاك ، إذ كتب السير إدوارد كوك Sir Edward Coke مقالاً يهاجم ذلك الكتاب ويصفه بأنه من «المنشورات التى تدعو إلى الفتنة » وأنه « كتاب خيانة » لأن مؤلفه « يختار قصة عمرها ٠٠٠ سنة وينشرها في العام الماضى معتزماً تطبيقها على عصرنا الحالى» (وقد نشرت باحثة تلك المقالة في دراسة لها عن المتاعب التى صادفها هايوارد بسبب ذلك الكتاب ، وكان اسم الباحثة مارجريت داولنج -Margaret Dowl

ويروى المؤرخون أن الملكة إليزابيث قد غضبت غضباً شديداً من ذلك الكتاب وأرادت إعدام المؤلف ، لولا تدخل السير فرانسيس بيكون (Bacon) الكتاب وأرادت إعدام المؤلف ، لتأجيل الحكم عليه ، والواقع أن هايوارد ظل شخصيًا ، بحذق ومهارة ، لتأجيل الحكم عليه ، والواقع أن هايوارد ظل محبوسًا حتى توفيت الملكة . ويقول شونبوم Schoenbaum في دراسته المحورية في هذا الصدد بعنوان حقائق السلطة السلطة The Realities of Power المنشورة في الكتاب الدورى السنوى الذي يتضمن أهم الدراسات عن شيكسبير (وكنت من المشتركين فيه حتى عام ١٩٧٦) وعنوانه Shakespeare Survey 28 وفرقته لم يتعرضوا أي مسح الدراسات الشيكسبيرية ) إن شيكسبير وفرقته لم يتعرضوا لأي أذي بسبب المسرحية ، مضيفًا :

« ربما تدخل أحد الأطراف المحايدة، على أعلى مستوى ، لإنقاذ شيكسبير . وقد حدد الباحثون هذا الطرف في الآونة الأخيرة بأنه

وليام لامبارد William Lambarde ، القياضى ورئيس ديوان التصاريح، وهو الذى قدمت إليه الملكة احتجاجها على كتاب هايوارد وقالت قولتها المشهورة له » (ص ٦٧).

ويعنى الكاتب بهذه القولة كلماتها التي أصبحت مضرب الأمثال: « إننى أنا ريتشارد الثاني – ألا تعرف ذلك ؟ »

"I am Richard II, Know ye not that?"

وأما الناقد الذي يشير إليه شونبوم فهو و. نيكولاس نايت Knight وكتابه هو حياة شيكسبير الخفية : شيكسبير أمام القانون ١٥٩٥ - ١٥٩٥ (١٩٧٣) وهو يستفيد فيه من أعظم بحث صدر حتى الآن عن علاقة ريتشارد الثاني بالملكة إليزابيث الموحى بها في المسرحية ، وهو البحث الذي نشرته منذ ما يزيد على سبعين عامًا الأستاذة إيڤلين مارى أولبرايت Evelyn نشرته منذ ما يزيد على سبعين عامًا الأستاذة ايڤلين مارى أولبرايت Mary Albright بعنوان «ريتشارد الشاني عند شيكسبير وموامرة اللورد إيسيكس ضد الملكة إيسيكس» Essex وفيه تقيم الأسانيد على أن مؤامرة اللورد إيسيكس ضد الملكة اليزابيث لها علاقة مباشرة بمسرحية شيكسبير، وقد نشرته في عام ١٩٢٧ في مجلة Apy Heffner (في المجلة نفسها عام ١٩٢٠) ليعارض ما جاءت به، فعادت إلى الرد عليه ردًا مفحمًا في المجلة نفسها في العام التالي، مما دفع الباحثين إلى أخذ وجهة نظرها مأخذ الجد، حتى نفسها في العام التالي، مما دفع الباحثين إلى أخذ وجهة نظرها مأخذ الجد، حتى فرقة شيكسبير تقديم المسرحية يوم السبت ٧ فبراير ١٦٠١، وأنهم اجتمعوا فرقة شيكسبير تقديم المسرحية يوم السبت ٧ فبراير ١٦٠١، وأنهم اجتمعوا للغداء للتمتع بمشاهدة سقوط الملك قبل تنفيذ المؤامرة يوم الأحد، ولكن محاولة الانقدلاب فشلت، وحوكم إيسيكس وأعدم، ولدينا شهادة السير

فرانسيس بيكون الذى كان يعرف أحد المتآمرين فكتب عنه يقول (والرواية هنا واردة فى مقال شونبوم) «إنه [أى السير جيلى مايريك Gilly Meyrick] كان حريصًا أشد الحرص على إمتاع عينيه بمشاهدة تلك المأساة، والتي كان يظن أن رئيسه [أى لورد إيسيكس] لن يلبث حتى ينقل أحداثها من خشبة المسرح إلى واقع الحياة فى الدولة، ولكن الله أحبط سعيهم ورد كيدهم إلى نحرهم ».

ولاشك أن من يؤمن 'بالمادية الثقافية' سوف يجد في كل هذه الدراسات زادًا يستعين به في إثبات صحة التناول الذي يربط بين مسرحية شيكسبير والعصر الذي كتبت وقد من فيه، وإثبات دلالتها المعاصرة للحقبة الإليزابيثية، باعتبارها نبتًا فكريًا ناضجًا 'للقوى الثقافية' المتناحرة فيه، كما سيجد المؤمن 'بالتاريخية الجديدة' بعض 'الوثائق' التي تحصر مسرحية شيكسبير في حدود عصرها، وتنسبها بقوة إلى ذلك العصر. ولكن أيًا من المدرستين لن تفلح في القاء الضوء على أهم ما تتميز به هذه المسرحية، وهو تصويرها الفريد للشخصية المحورية، وهو ما تبه له كبار الشعراء والنقاد، ومن بينهم وليم بطلريستس ووالتر بات، على نحو ما ذكرنا، وأظن ظنًا أن إبداع هذه المسرحية، والبناء الفريد للمسرحية، هو ما كفل النجاة للشاعر المسرحي المسرحية، والبناء الفريد المسرحية، هو ما كفل النجاة للشاعر المسرحية، والكبير من براثن الحكومة، بغض النظر عن تدخل الرقابة بالحذف أو التعديل.

ولنبدأ بالرأى الذى أبداه والتر باتر منذ أكثر من مائة عام ، فشق الطريق لمنهج جديد فى النظر إلى المسرحية ، لم يعارضه سوى عدد محدود ، وسوف نعرض للمعارضة أيضًا! يبدأ والتر باتر مقاله فى كتابه (فى التذوق والتقويم) Appreciations (١٨٨٩) بعبارة أصبح الكثيرون مولعين باقتطافها ، وما يليها من عبارات مرهقة للمترجم ، وها هى :

"إن الملوك الانجليز عند شيكسبير يتمتعون بمزية رائعة بكل تأكيد: إنهم صحبة ذات فصاحة وبلاغة ، وريتشارد الشانى يفوقهم جميعاً فى حلاوة لسانه وطلاوته . وربما كانت هذه " المسرحية التى تدور حول خلع الملك ريتشارد الثانى " أكثر المسرحيات حفولاً بزهور الكلم النضرة البهيجة المنوعة ، لونًا وشكلاً ، وهى ليست مضافة إضافة لطيفة إلى العبارة بل مذابة فيها ، وشيكسبير يُنطق شخوصه بها، ويكفيه أنه شاعر باهر ، من البداية إلى النهاية ، فى النور والظلمة معًا ، قادر على أن يرى كل شىء بعين الشاعر ، وأن يضفى الشعر على حركة كل شىء ، وهو ينعش النفس بلغته الذهبية ، ويث النضارة حتى فى أقدم الجوانب المألوفة لذلك التناقض الساخر الأليم بين ما يتظاهر به الملك ويدعيه ، وما تضطره إليه حقائق مصيره بين ما يتظاهر به الملك ويدعيه ، وما تضطره إليه حقائق مصيره

ونحن عادة ما نستخدم 'زهور الكلم' في أيامنا هذه للدلالة على البديع والبيان، خصوصًا على لغة المجاز من تشبيه واستعارة، ولكننى فضلت أن أقدمها في صورتها الأصلية لأنها جزء من أسلوب باتر الميز، فكأنما يحاكى شيكسبير في التعبير باللغة المجازية! والواضح أن باتر، الذي ارتبط اسمه بالنقد الانطباعي أو الجمالي، يرى ـ على ما في أسلوبه من إطناب ـ رؤية محددة لشخصية المحورية، فهو يقيم علاقة وثيقة بين ريتشارد وبين ما أضفاه شيكسبير عليه من طاقة شعرية ـ والمفتاح هنا هو كلمة 'يتظاهر' وكلمة 'يدعي'! فالناقد فو الحساسية الفائقة قد أدرك أن ثمة تظاهرًا ما يجعل من ريتشارد أقرب إلى الممثل الذي 'يلعب' دورًا مرسومًا له. وبعد عرض وجهة نظرة بصفة عامة، يستدل بجزء من المشهد الذي يستدعى فيه بولينبروك غريمه حتى يعلن

نزوله عن العرش في البرلمان ، وعلى الملأ . إن مغتصب التاج يقول :

أحضروا ريتشارد هنا حتى ينزل عن الملك

أمام الجميع

(107 - 100/1/2)

ويعلق باتر على ذلك قائلاً :

« إن ريتشارد يبدى ما يزيد عن الموافقة : إنه يلقى بنفسه فى ذلك الدور [التمثيلي] ويحقق نمطًا معينًا من الشخصية، ويهبط برشاقة على مسرح العالم . لماذا استدعاه بولينبروك ؟ »

ويجيب باتـر على ذلك مقتطفًا كلـمات يورك أولاً - ويتبـعها بسـطر يقوله ريتشارد :

> - تنفیذ ما عرضت القیام به بمحض إرادتك بعد أن أرهقتك تبعات الحكم ...

1/4/ - 1/4/

- انظر الآن كيف أنفى وجودى وأخلع ذاتى ٢٠٢/١/٤

ثم يمضي قائلاً:

« لا ! إن الملوك عند شيكسبير ليسوا عظماء ، بل ولا يرمى شيكسبير إلى أن يجعلهم عظماء ، فالواقع أنهم من البشر الصغار أو

العاديين الذين فُرضت عليهم العظمة فرضًا ، مما يؤدى إلى إثارة أعمق الأشجان . إن رثاء الضعيف لحاله أمر طبيعى ، ولكنه يسمو لديهم ويرتفع بسبب منزلتهم الملكية حتى ما يملك أحد إلا أن يستجيب إليه ».

المفارقة التى يكت شفها والتر باتر هى مفارقة الضعيف الذى كُتب عليه أن يكون قويًا ، أو أن يبدو قويًا على الأقل ، وهو لذلك يحاول جاهدًا أن « يلعب » الدور المرسوم له ، متجاهلاً حساسية الشاعر التى لا تحتمل أو لا تستطيع أن تتحمل ضربات القدر العاتبة ، فتتهشم بسرعة ، وهو ما دهش له بعض النقاد - أقصد سرعة استسلامه وتسليمه بالهزيمة - بل إنه هو ما دهشت له الملكة ، فهى تصبح فى وجه الملك الذى سقط عنه قناع الممثل ( الملك ) :

- عجبًا! هل انقلب حال زوجى ريتشارد؟

هل أصابه الضعف في الجسد والنفس معًا؟

هل خلع بولينبروك عقلك؟ هل نفذ إلى قلبك؟

إن الأسد في النزع الأخير يخمش الأرض بقدمه

إن لم يجد ما يخمشه حنقًا وغضبًا لهزيمته!

- ( W· - Y7/1/0)

فالملكة فى رأى باتر لاتستطيع أن ترى أن ريتشارد ليس أسداً ، ليس مثل سميه ريتشارد قلب الأسد ، بل هو شاعر حساس ، وممثل يرتدى ثوب الملك ويمسك بالصولجان ، فإذا خرج من المسرح ، كان عليه أن يغير ملابسه !

وقد أعرب عن مثل ذلك الرأى عدد من كبار النقاد على امتداد الـقرن العشرين ، فكتب و.ب. ييتس في كتاب له بعنوان 'أفكار عن الخير والشر' مقالاً بعنوان 'في سترانفورد أون ايفون' جاء فيه :

المقدمة

« لا أستطيع إلا الاعتقاد بأن شيكسبير كان ينظر إلى ريتشارد الثانى فى المسرحية بعين العطف والتعاطف ، فكان يدرك حقًا كيف أنه لم يكن خليقًا بمهام المُلك ، فى لحظة معينة من لحظات التاريخ ، ولو أنه كان يدرك أنه شخصية محببة إلى النفس ، ينساق وراء خياله الذى يشطح به أنى حلّ وارتحل » .

[ الأعمال الكاملة ، لندن ١٩٠٨ ، ص ١٢٣ ]

وفى عام ١٩٣٩ أصدر مارك قـان دورين Mark Van Doren كتابًا عنوانه شيكسبير يطرح فيه السؤال نفسه ويجيب عليه إذ يقول :

« ما الـذى يفسر عجز ريتشارد عن معارضة بولينبروك على الإطلاق ؟ ما الذى يفسر انهياره المفاجئ حالما يصبح خطر خلعه عن العرش خطراً حقيقيا ؟ ما الذى يفسر هبوطه إلى حالة من الرثاء الخالص لنفسه والشعر الصافى ؟ والإجابة بسيطة ، فإن ريتشارد شاعر وليس ملكًا » ( ص ٨٩ ) .

« نحن لا نعرف على وجه الدقة سبب قـرار ريتشارد بإلغاء المبارزة بين بولينبروك ومـوبراى في آخر لحظة. ولكننا ندرك الطابع المسرحي

الميز الذى تتسم به تلك الحركة ، فها هو ذا الضعيف يجد لذة غامرة فى إصدار الأوامر إلى من هم أقوى منهم وأجسر ، ( وفى إهانتهم وإذلالهم ) » . ( ص ١١٠ ) .

ولم يختلف مع هذا الرأى إلا عدد محدود ، على ذحو ما ذكرنا ، كان أولهم شونبوم الذى حاول إبراز قوة الملك فى تحليله للمشهد الافتتاحى ، وهو يقيم حجته برمتها على افتراض الدهاء فى الملك الذى يجعله يتظاهر بالضعف ، وهو رأى لا يؤيده فيه أحد ، وإن كان يحاول دعم موقفه ، بأن يستشهد برأى ناقد يدعى مودى برايور Moody E. Prior نشره فى كتاب بعنوان دراما المسلطة عام ١٩٧٣ ويبدو أنه يتفق مع شونبوم فى تحليله للمشاهد الأولى فى المسرحية ، كما يستشهد بالمقال الرائع الذى كتبه لويس بوتر Lois Potter فى المسرحية ، كما يستشهد بالمقال الرائع الذى كتبه لويس بوتر ١٩٧٤ من الصفحات ٣٣ – المسرحية التى تتضخم فى أفواه الضعفاء حتى لتكاد تغنيهم عن 'الفعل' أو لتكاد للبلاغة التى تتضخم فى أفواه الضعفاء حتى لتكاد تغنيهم عن 'الفعل' أو لتكاد أن تصبح بديلاً عن القوة ، فهى مصدر قوتهم الوحيد . وهو يحلل النمو المطرد للغة الشعر الحافلة بالسمات البلاغية فى أحاديث ريتشارد ، على عكس بولينبروك . ويستدل شونبوم من ذلك على أن الملك كان قويًا فى البداية ثم بولينبروك . ويستدل لم يلق القبول من سائر النقاد .

أما الرد الحقيقى على هذا الرأى ، رغم أنه لايدحضه ، فقد جاء متأخراً ، إذ أورده أندرو جور فى مقدمته لطبعة المسرحية (كيمبريدج) التى صدرت عام ١٩٨٨ ، وأعيد طبعها عام ١٩٨٨ ( والطبعة التى فى يدى هى طبعة جديدة صدرت عام ١٩٩٥) وهو يبدأ مقدمته الطويلة (٥٠ صفحة من القطع الكبير)

بمعارضة أساطين الدراسات الشيكسيرية في القرن العشرين ( مثل جيفرى بولو Geoffrey Bullough وتليارد E. M. W. Tillyard ) فيما ذكروه عن انتماءات شيكسبير السياسية والمصادر التي استقى منها مادته ، وحديثه هنا يفيد المؤمن بالتاريخية الجديدة ، ثم ينتهي إلى القول بأن « افتراضاتي الخاصة بمصادر مادته ، على نقيض افتراضات ناشرى طبعات كيمبريدج السابقين ، تقول بأن اختيار شيكسبير لمادته كان يهتدى بفكرة بالغة الدقة عن البناء الذي كان يريد أن يقيمه ، وأن اختياره كان يعتمد على الشكل الدرامي ومبدأ التوازن أكثر من اعتماده على أي توجهات سياسية سابقة . إن الشكل الكامل للمسرحية هو كل ما نستطيع أن نعتمد عليه في الحقيقة » . ( ص ١٥ - ١٦ ) .

وانطلاقًا من تلك القاعدة يبدأ 'جور' في عرض ما يعنيه بالتوازن أو الاتزان ، فيقتطف عدة أبيات وفقرات ليؤكد وجود صورة الميزان الاستعارية في صلب البناء ، وكذلك في بعض الصور الشعرية التي يحفل بها النص ، مثل صور العناصر الأربعة في الطبيعة التي تشكل نمطًا استعاريًا عامًا للبناء ، فهي توحى بأن ريتشارد يبدأ كالنار والهواء ، وينتهي كالماء والتراب ، وأن بولينبروك يصعد في الاتجاه المعاكس ، ويورد من الصور ما يؤكد ذلك ، ومن خطوط الحبكة ما يثبت انعكاس الأوضاع في كفتي الميزان في الفصل الثالث ( المشهد الثالث ) . كما يشير إلى مبدأ التوازن أو الخلل ( فالاختلال صورة انعدام الاتزان ) الذي يتجلى في المقابلة بين الأجيال ، في الجديد خائن ، في مقابل الجيل الجديد خائن ، في مقابل الجيل المجديم المخلص ، ويدلل على ذلك بنماذج وأبيات من النص حتى يقول :

« هذا البناء يلقى بعض الضوء على شخص يني ريت المرا.

وبولينبروك وعمل وسيلة لتلافى النظريات المتحذلقة عن كون ريتشارد ممثلاً أو شاعراً ، وهى التى دخلت إلى تفسيرات القرن العشرين للمسرحية بإيعاز من باتر وييتس . وهو يقدم كذلك منظوراً لما أصبح بعض القراء يرونه فى المسرحية ، نتيجة لذلك ، من انقسام بين الذات الحقيقية واللغة الحقيقية ، أى بين ريتشارد الفرد المستقل ، وبين الذات العامة واللغة الزائفة – أى القناع الملكى » .

ولكنه يتعرض مع ذلك بالتفصيل لفكرة ذلك الانقسام ، ويورد من آراء النقاد ما يؤكد ما يريد أن ينتهي إليه ، فهو يورد رأى الناقد كانتوروڤيتز النقاد ما يؤكد ما يريد أن ينتهي إليه ، فهو يورد رأى الناقد كانتوروڤيتز Kantorowicz الذى عرضه في كتاب نشره عام ١٩٥٧ بعنوان « جسد الملك : دراسة في اللاهوت السياسي للعصور الوسطى » ويقول باختصار إن الانقصام بين الجسدين كان من الخرافات القانونية التي نشأت في العصور الوسطى ، وكانت تقوم على فكرة الانفصال المصطنع بين جسد الملك المادي وبين وجوده الروحي أو القانوني بصفته حاكمًا ، وكانت فكرة الحق الإلهي في الحكم بمثابة دعم لتلك الخرافة ، لأنها حالت دون انفصام الكيانين ، ولكن تحول انجلترا منذ عام ١٢٧٢ إلى نظام الملكية الوراثية ( بدلاً من الانتخاب ) جعل افتراض السلطة الإلهية ضرورة لا غني عنها ، إذ أصبح قانون الوراثة الطبيعي قانونًا إلهيًا أيضًا ، فأصبح التاج من الأملاك التي تُورَّث .

وبعد التفصيلات المستفيضة لهذه النظرة ، يورد إشارة لكتاب أظنه من أفضل الكتب التى ظهرت حتى الآن فى هذا الصدد ، وهو كتاب كولدروود أفضل الكتب التى ظهرت حتى الآن فى هذا الصدد ، وهو كتاب كولدروود J.L. Calderwood الذى أصدره عام ١٩٧٩ بعنوان « الميتادراما فى سلسلة مسرحيات الملوك الذين يحملون اسم هنرى : من ريتشارد الثانى إلى هنرى

الخامس » وكنت أتوقع أن يعرض لرأيه بالتفصيل ، فهو من أهم الدراسات الخاصة بفن المسرح بصفة عامة ، ولكنه أشار إليه في عبارة مقتضبة وأرجأ الحديث المفصل إلى وقت آخر . ولما كانت هذه النظرة الجديدة إلى المسرحية تضعها في سياق 'علم العلامات' أو السيميوطيقا ، ولما كان قد سبق هذا الكتاب أستاذ متخصص في هذا العلم هو تيرنس هوكس Terence Hawkes بكتاب رائع اسمه « الحيوانات الناطقة في شيكسبير : اللغة والدراما في المجتمع » ، لندن ، ١٩٧٣ ، فلابد لنا من وقفة قصيرة نعرض فيها لمعنى 'الميتادراما' .

أبسط معنى للميتادراما هو الدراما التى يصبح موضوعها هو الدراما! وتيسيراً لهذه الفكرة العصية ، نقول إن القصيدة التى تتناول موضوع الشعر يسمونها اليوم 'ميتاشعر' ، والرواية التى تتحدث عن كتابة الرواية تسمى 'ميتارواية' والنقد الذى يناقش النقد يسمى 'ميتانقد' وهلم جراً ، فما معنى أن يكون موضوع الدراما هو الدراما ؟ إن شيكسبير هنا يجعل الدراما ( أو الحركة والصراع ) تتجسد فى وعى الشخصيات بأنها ليست حقيقية ، أى بأنها 'تلعب' أدواراً كتبها لها القدر ، وأنها تحاول الإجادة فى أداء هذه الأدوار إذا قبلتها ، أو الخروج منها إذا لم تقبلها! أى أن المعيار هنا هو وعى كل شخصية ، خصوصاً الشخصية الرئيسية ، بوجود مستويين للواقع ، أحدهما فعلى ، ومادى وتثبته الحواس اليقظة ، والآخر فكرى ، وشعورى ، و متخيل فعلى ، ومادى وتثبته الحواس اليقظة ، والآخر فكرى ، وشعورى ، و متخيل الأول لم يعد يختلف عن الشخصيات الكلاسيكية فى المسرح المعروف ، أما إذا الأول لم يعد يختلف عن الشخصيات الكلاسيكية فى المسرح المعروف ، أما إذا كانت عينه دائمًا على المستوى الأول ، مهما تكن درجة اندماجه ، فسوف يكون قد دخل حيز 'الميتادراما'!

ولنضرب مثلاً للتدليل على وجود المستويين المتدلازمين اللذين يجعلان ريتشارد ( وغيره ، كما سنبين ) على وعى بالأبعاد 'التمثيلية' لكيانهم وفعالهم. ولنبدأ بالمشهد الذى حذفه الرقيب من المسرحية ، وهو مشهد نزول ريتشارد عن العرش ، وبالتحديد مشهد المرآة الذى ابتدعه شيكسبير . إن المرآة هى الذروة التي تمثل وعى ريتشارد بأنه يمثل دوراً رسم له ، وهو يخاطب الحاضرين مثلما يخاطب الجمهور واعياً بأن دور الملك لم يعد يناسب الممثل! وهو ينكر أن له ذاتاً ثابتة لم تتغير بتغير الزمن ، ثم يكتشف أن وجهه (وجه الممثل الأصلى) لم يتغير في المرآة ، ويذهل لهذه المفارقة :

ريتشارد: أعطني تلك المرآة وسوف أقرأ ما فيها

ألم تبرز الغضون الغائرة بعد ؟ هل لطمني الحزن

كل هذه اللطمات على وجهى دون جروح غائرة !؟

يا لك من مرآة مداهنة ...

هل هذا هو الوجه الذي كان يرعي

عشرة آلاف رجل كل يوم تحت سقف منزله ؟...

ما يزال يبرق بريقًا هشًا بمجد غابر

والوجه هش مثل بريق المجد!

[ يحطّم المرآة ]

وها هو ذا قد انكسر وتفتت مائة شظية إذ ما أسرع ما دمر الحزن وجهى ! بولينبروك: بل إن ظل حزنك قد دمر ظل وجهك!

ريتشارد: قل ذلك ثانيا: ظل حزنى ؟ فلننظر في الأمر

(٤/ ١/ ٢٧٥ وما بعده)

أى إن انكسار 'الظل' كان ينبغى أن يمثل انكسار 'الشيء' ، ولكن ريتشارد وبولينبروك يناقشان تبادل الأدوار هنا ، أى إن الموضوع هو 'تمثيل' دور الملك، لا الملك الذى يتولى الملك 'بالحق المشروع' وفقًا لقواعد 'اللعبة'! والشخصيات الأخرى تشارك هذين في إدراك الطابع 'التمثيلي' للحدث، وصورة الظل من الصور الرئيسية وإن لم يلتفت إليها النقاد، في تفسير ذلك :

بوشي : لكل حزن جسم له عشرون ظلا

ويبدو الظل شبيها بالحزن وإن لم يكن كذلك ...

إن ما ترينه ظلال لكيان كاذب!

ولا وجود لما يتراءى لك إلا

في عين الأسى الخادعة التي تندب الوهم لا الحقيقة

الملكة: ... لكأنما أصبح تفكيري في عدم الفكر

مصدر هم وفكر! وأصبح عدم الفكر

عبئًا ثقيلاً أنوء تحته وأرزح!

بوشى : إنه وهم أى عدم يا مولاتي !

الملكة : الوهم ينحدر من سلالة حزن قديم

## ولكن حزنى وجود ينحدر من عدم أو قل إن العدم الذي يحزنني له وجود!

(٢/ ٢/ ١٤ وما بعده)

هذا الحوار الذى وقف النقاد طويلاً أمام التلاعب اللفظى فيه ليس مجرد 'استعراض' للمهارة اللفظية ، ولكن اللغة هنا هى مناط الحدث الدرامى ، فوعى كل متحدث بما يقول يدل على إدراك راسخ للمستوى الأول – مستوى الواقع الذى يفصله عن الدور الذى 'يلعبه' ، فهو يدور فى اتجاه كسر حاجز الوهم الذى يجعل الممثل يندمج فى الدور فينسى أنه 'يمثل'! وليس ذلك مقصوراً بطبيعة الحال على ريتشارد بل يشاركه الكثيرون من 'المثلين' الآخرين!

فإذا وافقنا كولدروود على هذا الرأى ، كان علينا أن ننظر في الصور الشعرية التي يبنيها شيكسبير بمهارة فذة للإيحاء بالانفصام بين الوهم والحقيقة ، وقد سبق للناقد ريتشارد ألتيك Richard D. Altick أن تعرض بالتفصيل لهذا الموضوع ، دون ربطه بفكرة الميتادراما (إذ لم تكن قد ولدت بعد!) في عام ١٩٤٧ ، في مقال بعنوان «الصور الشعرية السيمفونية في ريتشارد الثاني »، ونشر في معلة ALMA . ويعرض الناقد لشتى الصور مثل النار والهواء والتراب والماء ، ومثل الدم بمعانيه المختلفة ، مقارنًا إياه بصورة الدم في مكبث مثلا ، وغيرها ، ولكنني سأقف هنا عند صورتين أو ثلاثًا من الصور التي أراها أقرب إلى هذه الفكرة المحدثة ، وأول هذه الصور صورة اللسان (وصورة الأنفاس والفم ) وكل ما يوحى بالكلام . وهو يعلق على ذلك قائلاً :

« وهذه المجموعة من الكلمات المترابطة تـؤكد بشـدة فكرتين رئيسيتين في المسرحية . فهي تلفت الانتباه في المقام الأول إلى النزوع نحو الكلام [ أي التعبير بالألفاظ لا بالأفعال] وهو الضعف المهلك في حالة ريتشارد . إنه لايستطيع أن يقنع نفسه بالحياة في عالم الواقع المحسوس والحقائق الصَّلبة ، فحقيقة العالم لديه تتمثل في مجموعات من الكلمات الجميلة . ويحاول أوميرل بنيرات تكاد تكون فظة استدعاءه من العالم الذي ينسج فيه أصواتًا علنبة شجية حزينة إلى إدراك أزمة الواقع الذي يواجهه ، وهو يفيق للحظة عابرة ، ثم ينجرف من جديد في متعة الإصغاء إلى صوت لسانه . ونحن نتذكر هذه الخصيصة دومًا لأن جـميع الشخصيات تلجأ إلى أسالـيب التعبير الملتوية المسمهبة عند روايتهم لما قالوه أو قاله غيرهم . وقيامهم بأداء فعل الكلام المادي ، وإبراز حقيقة اللغة بوضوح وجلاء ، يوجه الأنظار إلى طابعها الوهمي - أي إلى الفرق الشاسع بين ما يسميه علماء دلالة الألفاظ عالم 'المفهوم' وعالم 'الماصدق' . ولايغيب مطلقًا عن أذهان الشخصيات أن الكلمات أصوات تقليدية متعارف عليها ، يصوغها اللسان ، وأن الواقع شيء آخر » .

( ص ۲۱۳ – ۲۱۶ )

وقد أوردت هذه الفقرة كاملة لتأكيد الصلة بين أحدث النظريات النقدية - أى الميتادراما - وبين ما رآه باتر ويبتس من نزوع ريتشارد إلى الشعر ، وإرتدائه قناع الممثل ، بغض النظر عن صدق نظرية 'الجسدين' وفكرة الحق الإلهى للملك .

وقد يكون من المناسب أن أشرح عبارة التناقض بين عالم 'المفهوم' وعالم 'الماصدق' التى أوردها ألتيك: المفهوم أو (intension) هو الخصائص والصفات التى تحدد ماهية الشيء أو الأشياء ، وأما 'الماصدق' (extension) فهو الأشياء الفعلية التى توجد فيها هذه الخصائص أو الصفات ، ولم يعد بعض علماء دلالة الألفاظ يحافظون على التفرقة بينهما ، على نحو ما يفعل جون ليونز Lyons فى أحدث كتاب له عن دلالة الألفاظ من منظور علم اللغة جون ليونز Lyons أو المحدد (مرحم) ولكن كثيرين آخرين ما يزالون يفرقون بينهما ، والتفرقة هنا لازمة لأنها تعنى أن اللغة فى المسرحية يمكن أن تعتبر المسرح الذى تنفصل فيه المفاهيم عن الأشياء ، والأشياء عن دلالاتها ، فى حدود 'الأدوار' التمثيلية التى تصطنعها كل شخصية من الشخصيات .

وختامًا لهذه المقدمة التي طالت بعض الشيء ، أورد رأيًا أعتبره مثيرًا للناقد الذي بدأت به العرض (أو الاستعراض) وهو والتر باتر، إذ يزعم أن 'وحدة الانطباع' في المسرحية ترقى بها إلى مصاف الشعر الغنائي. ولن أقف طويلاً عند ما قاله النقاد وهم كثيرون تحليلاً لعناصر هذه الوحدة، بل سأذكر مناقشة دارت بين اثنين من كبار الأساتذة حول رأى إدجار ألان بو في الشعر، وجوهره أو قل مثله الأعلى هو وحدة الانطباع التي لا تتحقق إلا في القصيدة القصيرة! فإذا أمكن للقصيدة الطويلة أو المسرحية الشعرية أن تحقق ذلك المثل الأعلى فقد اقتربت من الشعر الغنائي! رحم الله رشاد رشدى وأمين روفائيل!

ولا أدل على قصور التقسيمات التاريخية للنقد الأدبى إلى 'رومانسى' و'حديث' أو (حداثي modernist) من أن يعلى نقاد اليوم شأن التركيب

'السيمفونى' التى يجمع بين الأصوات المتعددة (أو تعدد الأصوات -polypho وأن (ny في العمل الفنى ، الذي يعزى إلى كتابات ميخائيل باختين Bakhtin ، وأن binary = في العمل الثنائيات binary sets أو المقابلات الشنائية – popositions ومسان جاكوبسون ( أو ياكوبسون ) Jakobson .

( انظر

**Jakobson on Language**, ed. Linda R. Waugh and Monique Monville - Burston, Combridge, Massachusetts and London, 1990, pp. 261 - 262 & 489 - 490 & 320 - 321).

وذلك في إطار وحدة العمل الفني، في حين ترجع جلور هذه النظرة إلى كولريدج (انظر المصطلحات الأدبية المشار إليه آنفا) ووردزورث Wordsworth في مقدمته الشهيرة لديوان البالادات الغنائية (طبعه ١٨٠٢) وإلى النقاد الكلاسيكيين من أبناء النهضة الأوربية أيضًا. والمدهش أن تتغير الألفاظ التي يستعملها كل منهم في الإشارة إلى مبدأ 'التقابل في ظل الوحدة' ثم لا يتغير ما يرمون إليه ، ولم يكن والتر باتر حسن الحظ في هذا السبيل ، إذ تجاهله النقد الحديث ، ولايكاد يلتفت إليه الدارسون العرب ، على ما يحفل به نقده من نظرات ثاقبة يدين الكثيرون إليها بالكثير - وهكذا فإن ريتشارد ألتيك الذي كتب عن 'الصور الشعرية السيمفونية في ريتشارد الثاني' على نحو ما سبقت كتب عن 'الصور الشعرية السيمفونية في ريتشارد الثاني على نحو ما سبقت وأوثر هنا أن أقدم للقارئ العربي هذا الختام كاملاً من كتاب « في التذوق والتقييم » الذي سبق اقتطاف جزء منه . إن باتر يمهد لحديثه بأن يضع هذه المسرحية مع روميو وجوليت في إطار عدد صغير من المسرحيات ، يقترب

فيها الشكل الدرامى من بناء 'السيمفونية الكاملة' ، ومن ثم يقترب من شيء يقول إنه :

« يشب البالاد [ الموال الغربي ] الغنائي ، أو الأنشودة أو الأغنية، أو النغمة الموسيقية الواحدة . أما ما هو 'النوع الشعرى' الذى ينبغى أن نعتبره أرفع الأنواع ، فربما كان سؤالاً عقيمًا . فإذا كانت وحدة الانطباع في العمل الفني تعتبر بصفة عامة دليلاً على الكمال ، فسوف يكون الشعر الغنائي الذي يحتفظ ، مهما يبلغ من تعقيد تركيبه وبنائه، بوحـدة العاطفة المتدفقة وتفردها، أعلى مكانًا من الشعر الدرامي، خـصوصًا من وجهة نظر القــارئ، لا من وجهة نظر المتفرج في المسرح الذي يساعد [عن طريق التعاطف والمشاركة] في الأداء المسرحي، إذ يظل العمل المسرحي في حاجة إلى الجهد اللازم لمنع أجزائه المختلفة من التشتت، وهو ما يسمى بالاستمرار الناقص أو 'التقطع' وهو الذي حاول النقد القديم عبثًا أن يتغلب عليه من خلال قاعدة «الوحدات» الدرامية. ومن ثَمّ فإن درجة الكمال الفني في أي مسرحية من المسرحيات، تتوقف على درجة اقترابها من تحقق تأثير الشعر الغنائي، فكأنما ما يزال البالاد الغنائي (أو الأنشودة) قائمًا في بين الشخصيات وبين الأحداث وقد انضوت جميعًا في نطاق نغمة واحدة، أو لحن موسيقي واحد. وكان بناء النماذج الدرامية الكلاسيكية يعتمد على الجوقة التي ينفصل عنها شخص أوشخوص، ويتفرع عنها حدث أو أحداث، ومن خلال التقابل بين الأضداد والصراع، تعود هذه جميعًا، بعد تعميق نطاقها الفكري وتعقيده

وتوسيعه لتشكل وحدة الانطباع، وهو الذي لابد أن يشعر به الإنسان في الدراما الكاملة ، فهي وحدة العمل ، وهي تفرده ، وهي هويته. إن ذلك الانطباع الواحد الذي يتركه العمل في ذهن الإنسان بعد ستار النهاية ، لا أي حدود مصطنعة للزمان أو المكان ، هو الذي يكمن فيه سر « الوحدات » الدرامية ، فهو الوحدة الإبداعية الحقيقية » . ( المرجع نفسه ص ١٩٨ ) .

المقدمة

واستنادًا إلى هذه النظرة، يمكن للناقد أن يحلل بناء النص من زاوية التناغم السيمفوني بين الصور المشعرية التي تحقق الوحدة، أو من زاوية البناء الثنائي الذي يستخدم أندرو جور تعبير 'التوازن' في الإشارة إليه، ويمكننا إذا وسعنا نطاق النظرة الدرامية أن نجد مكانًا لتعدد الأصوات الباختينية من زاوية 'المادية الثقافية ' نفسها بل ومن زاوية 'التاريخية الجديدة ' بل ويمكن للقارئ المحدث أن يجد مكانًا لتطبيق المنهج التفكيكي الذي سيبيّن لـ كيف تنفى أقوال ريتـشارد نفسها بنفسها، وكيف يؤدى كل قول من داخله إلى نقيضه، فالشاعر شيكسبير هنا يستعين 'بأفعال الكلام' Speech acts لتدمير معنى الكلام، أي إن مجرد النطق بالألفاظ قد يتبرك في النفس آثرًا مخالفًا لمعناها، وهو الذي كان يبتس ينسبه إلى 'التمثيل'، فالممثل يقول شيئًا يعرف أنه غير متحقق في الواقع، وقد يكون ريتشارد ـ على نحو ما يزعم جور ـ غير مؤمن في أعماقه بنظرية الحق الإلهى للملوك، فإذا صح ذلك، كان كل قول يقوله لتأكيد ذلك، بمثابة نفى لتلك الفكرة! وقد طبق دريدا (Derrida) ذلك في نقده لمسرحية روميو وجوليت في كتاب الأفعال الأدبية Acts of Literature (من تحرير أتريدج عام ١٩٩٢ ) ولاشك أن المسرحية تقبل مثل هذه المعالجة! وإذا كان أرباب 'المادية الثقافية' قد رأوا في صور الدم دعوة إلى الثورة في عصر شيكسبير ، فإن أصحاب النظريات الحديثة سوف يدهشون للسياقات التى تستخدم فيها صور الدم من جانب جميع الشخصيات على تناقضها! فصور الدم في المسرحية لا تقتصر على خلق إحساس بعالم القتل (سفك الدماء) والظلم، بل هي تستخدم لتطوير المحاور الأخرى التي تدور حولها المسرحية ، فالدم في المسرحيات التاريخية رمز لحق الوراثة ( وراثة الملك أولا ، بطبيعة الحال ) وطيب الأرومة ، وكرامة الأسرة وزهوها وفخارها ، واستخدام صورة الدم هنا يجعلها توحي بأن الملك حق فطرى غير مكتسب ( يجرى مجرى الدم في عروق من يولد ليرث الملك ) وهذا هو المعنى الثاني ، أما المعنى الثالث فهو المعنى الحرفي للدم . ولذلك فلم يعد في طوقنا أن نقبل ببساطة البيان الإحصائي لصور الدم ، على نحو ما فعلته كارولين سبيرجون في كتابها الشهير عن دلالة الصور الشعرية عند شيكسبير :

### ( C. Spurgeon, Shakespeare's Imagery and what it tells us ).

وانظر معى منذ البداية ما تقوله الدوقة عن مقتل توماس جلوستر زوجها، وكيف تستخدم صورة الدم في أبيات معدودة :

- هل خبت نار الحب في دم شيخوختك ؟
لقد أنجب إدوارد سبعة إخوة ، وأنت منهم ،
وكانوا بمثابة سبع قوارير مترعة بدمه المقدس
أو سبعة أغصان لشجرة أصلها ثابت

ذوى بعضها على كر الأيام واجتثت بعضها مناجل الأقدار ولكن انظر يا سيدى اللورد إلى توماس جلوستر!

ماذا حدث لجلوستر حبيبي وحياتي ؟

تلك القارورة المترعة بدم إدوارد المقدس

أو ذلك الفرع الذي أزهر برحيق جذوره الملكية الخالصة!

لقد كسر كسراً .. فسال منه الرحيق الثمين وتبدد!

أو قل تُطع عَنُوةً فذبلت أوراقه الخضراء في إبّانها

كَسَرَتْه يدُ الحسد ، وقطعته فأسُ القاتل الدامية !

اسمعنى يا جونت! لقد كان دمه من دمك!

(1/1/1.7/1)

إن الكلمة تتكرر عدة مرات ، ولاشك في أهمية هذا التكرار ودلالته ، والأهم من ذلك أن تلك الدلالة تتغير وتتبدل من موضع إلى موضع في المسرحية ، ولكن دلالة وجودها هنا في سياق الشجرة والفروع تجعلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصورة الأرض ، وهي من الصور الأساسية ( التي سبقت الإشارة إليها ) مثل اعتبار الدم من الصور الأساسية المقابلة لها ، والغريب هنا هو أن 'التقابل' الذي أشرت إليه يؤدي إلى الربط لا إلى الفصل بين الصورتين على مدى أحداث المسرحية :

- سوف أستعين بقواتي الظافرة

وأروى تراب الصيف الجاف بوابل من الدماء

التي ستنهمر من جراح قتلي أبناء انجلترا!

(ET - E1/T/T)

- ما أشد ما تأنف نفس بولينبروك

أن تهب تلك العاصفة القرمزية لتغمر بالدماء

أرض الملك ريتشارد الجميلة ، بثوبها الأخضر اليانع!

(27 - 22 /4 /4)

- أخبر بولينبروك ، إذ إخاله واقفًا هناك ...

[ أنه ] ... أتى لتنفيذ وصية قرمزية

وهي توزيع تركة الحرب من الدماء!

لكنه سيشهد قبل أن يضع التاج على رأسه في سلام

إسالة الدم في مكان التاج لعشرة آلاف من أبناء الأمهات

فيشوه وجه انجلترا الزاهر

ويحول طلعة السلم البيضاء في محياها

إلى سخط قرمزى ، ويخضب كلأ مراعبها

بدم الانجليز الأوفياء!

(97 - 91/W/Y)

وإذا وضعتم التاج على رأسه ، فإننى أتنبأ بما يلى :

ستسيل دماء الانجليز حتى تخصب الأرض

وتكابد الأجيال القادمة الأمرين من هذه الفعلة الشنعاء!

 $(1\%\Lambda - 1\%7/1/\xi)$ 

وتنتهي المسرحية بالمفارقة المستمرة ( Sustained Paradox )

- أعلن لكم أيها اللوردات أن روحي يغشاها الأسى لأن أرضى ارتوت بالدم حتى ينمو فرعى!

 $(\xi 7 - \xi 0 / 7 / 0)$ 

بلى بما هو أفعل وأشد تأثيراً - أى صورة بيلاطس الذى يتبرا من دم المسيح بأن يغسل يديه - بحيث تتحول صورة الدم فى المسرحية إلى رمز مهيمن يحيل السياقات التى وردت فيها بمعنى الحب والنسب إلى دلالات خاوية - أو منفية - أو ما يُسمى بنقطة قلقلة أو شك أو تشكك فى المعنى (aporia) - خصوصاً بسبب ارتباطها برمنز الأرض التى تنبت الشجر والنهر والثمر ، فهى صورة تحمل فى داخلها نقيض معناها ، لأن الأرض أيضاً هى الموت - وهى تجمع بين صورة النمو وصورة القبر على نحو فريد ، ويندر أن نجده فى مسرحيات شيكسبير الأخرى .

ومعنى هذه المفارقة أن 'الثنائية' التي تتسم بها الصورة لا ترجع بساطة إلى المقابلة بينها وبين غيرها ، بل إلى طبيعة تكوينها نفسها

فيما يسميه سيسيل داى لويس بنمط الصور الشعرية ( انظر كتاب Cecil Day - Lewis, The Poetic Image, London, 1977 ) فالنمط هنا ) pattern ( بمعنى النظام أو الشكل لا النوع ) هو الذى يجعل المعنى الشعرى لهذه الصور يتغير على مدار الأحداث بصورة فريدة ، فهو لايتغير تبعًا للأحداث بل هو يحدد في تغيره مسار الأحداث! والقول إذن بأن المسرحية تعتمد على النسيج مثلما تعتمد على البناء هو بمثابة القول بأنها تعتمد على لغة الشعر بقدر ما تعتمد على التركيب الدرامى . والناقد الذى يشكو من قلة الأحداث وكثرة الكلام عليه أن يذكر أن الكلام هنا ، كما سبق أن ذكرنا ، يقوم بدور الفعل الشعرى في الدراما!

وغنى عن البيان أن مسرحية هذا شأنها تقتضى الدقة فى نقل الصور وفى نقل الكلام الذى يقوم مقام الفعل، ولذلك فقد يلمح القارئ خروجًا عن مذهبى فى ترجمة النظم نظمًا، أو الابتعاد عن 'الإيضاح' بالعبارة المبسوطة، أو الالتزام الذى يكاد يكون حرفيًا ( ولو على حساب البلاغة العربية ) بالنص الأصلى، ولكن الأمانة فى ترجمة هذا النص الفريد تستلزم ذلك، ولابد أن يجد القارئ فيه ما يصدق عليه كلام النقاد من أبناء اللغة الانجليزية. أى إننى بايجاز حاولت تقديم المقابل العربى، لا 'المثيل الثقافى' العربى، للمصطلح بايجاز حاولت تقديم المقابل العربى، لا 'المثيل الثقافى' العربى، للمصطلح من الله على بعدة طبعات حديثة أرسلها لى صديقى ماهر حسن البطوطى، من الله على بعدة طبعات حديثة أرسلها لى صديقى ماهر حسن البطوطى، المترجم والكاتب الروائى، من نيويورك ، وعدة كتب نقدية أهداها لى الدكتور سعيد العليمى عن شيكسبير ، وبازدياد الكتب ازدادت المسئولية ، ولكننى أزعم أنى لم أغفل رأى ناقد مهم بل كنت أوازن وأضاهى حتى أتفهم النص كما ينبغى . وقد علمت أن المسرحية سبقت ترجمتها إلى العربية ، وما زلت

أحاول الحصول على ذلك النص ( أو النصوص ) إن وجدت. وأرجو على أى حال أن أكون قد وفقت في سد ثغرة في المكتبة الشيكسبيرية العربية .

أما أرقــام السطور فتــشير إلى طبــعة : New Cambridge المشار إليــها ، والغرض منها مساعدة من يريد المضاهاة بين النص الأصلى والترجمة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(كرسى العرش) الذي استخدمته البزاييث عند افتتاح البرامان في عام ١٥٨٦

# الشخصيات

### مرتبة حلب الظهور على الملرح

Richard ریتشارد

حەنت Saunt

Bullingbrook يولينبروك

Mowbray موبرای

دوقة جلوستر Duchess of Gloucester

Marshal قائد عسكرى

Aumerle أومير ل

2 Heralds حاجبان

Green جرين

Bagot باجوت

| Bushy                 | بوشى                      |
|-----------------------|---------------------------|
| York                  | يورك                      |
| Queen                 | الملكة                    |
| Ross                  | روس                       |
| Willoughby            | ويلابي                    |
| Northumberland        | نورثمبرلاند               |
|                       |                           |
| Percy                 | بیرسی                     |
| Percy<br>Berkeley     | بیرس <i>ی</i><br>بارکلی   |
| •                     |                           |
| Berkeley              | بارکلی                    |
| Berkeley<br>Salisbury | بارکل <i>ی</i><br>سولزبری |

| Queen's ladies | وصيفات الملكة |
|----------------|---------------|
|                |               |

بستانی Gardener

خادما البستاني Gardener's servants

فيتزووتر Fitzwater

کسری Surrey

وستمنستر Westminster

الاستان Duchess of york

إكستون إكستون

Groom الأصطيل

Keeper نسجّان

أتباع وأشراف وجنود وخدم وقتلة



#### الفصل الاثول

١.

#### المشهد الأول

يدخل الملك ريتشارد ، وبصحبته جون جونت وعدد آخر من الأشراف والأتباع ]

ريتشارد : صديقى جون جونت ! أهلاً بك أيها الشيخ هنا !

أهلاً بك يا أمير لانكستر الوقور ! قل لي :

هل بررت بقسمك وأوفيت بعهدك ؟

هل أحضرت ابنك الجسور هنرى هيرفورد

حتى يثبت صحة التهمة الشنيعة التي رمى بها مؤخراً

توماس موبرای ، وهو دوق نورفوك ؟

تعلم أن وقتنا لم يتسع للتأكد من صحتها آنذاك! ه

**جونت** : أحضرته يا مولاى

ريتشارد : قل لي إذن . . هل تحققت أن دافعه على الاتهام

ليس حقدًا قديًا بينه وبين الدوق ؟

وأنه يقيم اتهامه بالخيانة

على أسس من الوقائع المؤكدة ؟

شأنه شأن الرعايا المخلصين لي ؟

جونت : لقد سبرت أغواره قدر استطاعتی فرأیت أن دافعه

هو خوفه على مولاى من خطر واضح يتهدده

من جانب الدوق ، لا أية أحقاد قديمة بينهما .

ريتشارد : إذن فاستدع ابنك واستدع الدوق . .

وليواجه كل منهما صاحبه. .

وليتبادلا الاتهام والدفاع . .

وليغْضَبَا ويتجهّما إن أرادا. .

وليُفْضِ كل منهما بما لديه دون قيود !

إن كلا منهما شجاع ذو عزة ، مفعم بالحنق ،

يهدر كالبحر إذا ثار ، ويحرق كالنار إذا فار !

[ يدخل هنري بولينبروك ومعه موبراي ]

**پولینبروك** : فلینعم مولای بالسعادة سنوات طویلة ۲۰

وليمد الله في عمر مولاي الذي يحب رعاياه!

موبراى : فلتزد سعادتكم يومًا بعد يوم حتى تحسد السماء الأرض

على حظها السعيد ، فتنعم بلقب الخلود على تاجكم !

ریتشارد : شکرًا لکما ! ولو أن أحدكما منافق ولا شك ! ٢٥

فقد حضرتما حتى يوجه أحدكما إلى الآخر

تهمة الخيانة العظمى!

قل يا ابن عمى هـ يرفورد . . مـا هي تهمتك لتـ وماس

موبرای ، دوق نورفوك ؟

بولينبروك : فليشهد الله أولاً على ما أقول : ٣٠

إن دافعي هو الحب والولاء لمليكي المحبوب ،

فأنا من أفراد الرعية ، أحرص على سلامته الغالية ،

ولا يدفعني أي حقد ذميم مقيت

٤.

٤٥

٥.

موبراي

إلى المثول أمام حضرته الملكية .

والآن جاء دور مخاطبتك یا توماس موبرای

فانتبه لما أقول . . إننى أقدم حياتى ثمنًا لصحة أقوالى

في الحياة الدنيا ، وروحي الخالدة في الدار الآخرة !

إنك خائن سافل منحط!

لم يكن يليق بطيب منبتك أن تخون

ولا يحق للخائن أن يحيا !

فكلما زاد بهاء السماء وتلألؤ النور في أرجائها

زاد قبح السحب التي تكدر صفوها .

إننى من جديد أؤكد تهمة الخيانة بحقك

وأحشر لقب الخائن حشرًا في حلقك

وإذا سمح مولاى فأرجو ألا أبرح مكانى

قبل أن يثبت سيفي المسلول ما يقول لساني .

: لا تظنوا أن كلماتي الرزينة العاقلة

تعنى نقص الحماس والإخلاص!

فليس هذا خلافًا بين امرأتين

أو صراحًا مريرًا بين لسانين بذيئين

ينتصر فيه الأقذع والأسلط!

بل يجب أن نفصد دماء ذلك الشاب الثائر حتى يتعقل!

ومع ذلك فليت لى من الصبر الخانع ما أتباهى به

فلا أنطق ولا أنبس ببنت شفة!

لابد أن أتكلم ، وإن كان احترامي لسموكم يربط لساني ولا يطلق العنان له ولا ينخسه بالمهماز حتى يركض! 00 فإنه إذا ركض أسرع ورد تهمة الخيانة مضاعفة إلى نحر صاحبها! وإذا نحيت شرف محتده الملكي وافترضت أنه ليس قريبًا لمولاى الملك فسوف أتحداه ، وأبصق في وجهه ٦. وأعلن أنه جبان رعديد ، وهماز لمّاز ، ووغد سافل ! وسأثبت ذلك في ساحة النزال ، فأسمح له بمزية البداية ثم أدركه وأقهره حتى ولو أرغمت على الجرى لاهتًا خلفه حتى سفوح جبال الألب ، وقممها المتجمدة ، أو حيثما شاء ، في أي أرض خاوية ، 70 لم تجرؤ قدم انجليزي على ارتيادها . وريثما يجرى النزال فلأدافع بهذا السيف عن إخلاصي ولأقسم بكل آمالي العراض إنه لكذاب أشر! بولينبروك : أيها الجبان الشاحب المرتعد فرقًا!

ها أنذا ألقى بقفار التحدى ،

فاقبل التحدى والتقط القفاز رمز شرفي!

فبشرفى ، وبكل حقوق الفروسية وشعائرها الأخرى ، ٧٥

سوف أثبت صُّدق دعواى في النزال ،

وكذلك أقوالك ،

أو ما عساك ترميني به من تهم أفظع!

**موبرای** : قبلت التحدی ! وأقسم بهذا السیف

ذاك الذي مس كتفي ذات يوم

فأضفى على رتبة الفارس!

أقسم أن أواجهك في أي نزال شريف

أو أى صراع في حلبة الفروسية

فإذا امتطيت جوادى فلن أنزل عن صهوته حيا

لو كنت خائنًا أو تنكبت الحق في القتال

**ریتشارد** : ولکن ما هی التهمة التی یوجهها این عمنا

إلى موبراي؟

لايد أن تكون خطيرة حقًا ...

حتى تورثنا سوء الظن به !

بولينبروك : مهما يكن ما أقوله ، فسوف أثبت صدقه بحياتي !

لقد تسلم موبراى ثمانية آلاف قطعة ذهبية

ليدفع مقدم رواتب جنود جلالتكم

ولكنه استولى عليها وأنفقها في غير ما جعلت له ٩٠

فخان الأمانة وغش الدولة ،

وسلك سلوك الأوغاد الأنذال .

موبراي

ولأضف إلى ما قلت شيئًا آخر ، سأثبت صدقه في حومة الوغي أو في أقصى مكان وقعت عليه عيون أبناء انجلترا ألا وهو إن جميع الدسائس والمؤامرات وضروب الخيانة التي ارتُكبَتْ في هذه البلاد على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية 90 كانت من تدسر موبراي الخائن ، الذي بذر بذورها ورواها! وأضيف هنا - وسأثبت صدق ذلك كله بإزهاق روحه الدنيئة -١.. أضيف أنه هو الذي دبر قتل دوق جلوستر وحرّض على ذلك خصومه السُّذَّج ، وهكذا تدفقت روح جلوستر في أنهار من الدم وهو الدم الذي يصرخ طالبًا الثأر ، مثل دماء هابيل الذي قدم قربانًا قبله الله ، فقتله قابيل غيرة وحسدًا إنه يصرخ من كهوف الأجداث دون لسان ويناديني 1.0 أن أقيم العدل وأنزل به العقاب الصارم وأقسم بحسبي ونسبى وكرم محتدى أن يأخذ ساعدى بثأره أو أموت دون ذلك! ما أرفع السماوات التي يحلق فيها عزمه! ريتشارد وبماذا ترد على ذلك يا توماس نورفوك ؟ 11.

: أرجو أن يشيح مولاي بوجهه ويعيرنا أذنا صمّاء ،

ولو هنيهة ، ريثما ألقن ذلك الكاذب درسًا ، ذاك الذى جلب العار للدم الملكى ! سأعلمه كيف يكره الله والشرفاء شر الكاذبين !

ريتشارد : اسمع يا موبراى ! إن عينيّ وأذنيّ لا تتحيز لأحد ! ١١٥ لن أنحاز إليه ولو كان شقيقي أو ولي العهد ،

ولكنه في الحقيقة ابن عمى فحسب !

وأقسم بجلال صولجانى

أن قرابته من دمائنا المقدسة لن تمنحه أى مزية المدل القائمة في نفسي قيد أنملة

إنه فرد من أفراد الرعية يا موبراي . . مثلك تمامًا . .

تحدث إذن دون قيود ودون خوف !

**موبرای** : اسمع یا بولینبروك إذن ! أنت كذاب أشر !

والكذب ينبع من قلبك قبل أن يصعد إلى حنجرتك! حنجرة كاذبة خاطئة! إن ثلاثة أرباع المبلغ المذكور

ورعته على جنود صاحب الجلالة

في مدينة كاليه الفرنسية .

واحتفظت بالربع الباقى سدادًا لِدَيْنِ على مولاى ، ١٣٠ وفعلت ذلك برضاه وموافقته ،

إذ كان ما بقى من حساب أنفقته

عندما ذهبت لإحضار الملكة من فرنسا .

ابتلع إذن تلك الفرية! أما عن موت جلوستر

10.

فإننى لم أقتله ،

بل أهملت أداء الواجب الذي أقسمت عليه ،

وهو عار أعترف به . وأما أنت يا لورد لانكاستر ١٣٥

الوالد الشريف لخصمي ، فأعترف أنني

نصبت كمينًا ذات يوم لاغتيالك ،

وهو إثم ما يزال يحز في نفسي الحزينة

ولكننى اعترفت بخطيئتى

قيل تناول القربان المقدس آخر مرة

وطلبت من معاليك الغفران ،

وآمل أن تكون قد غفرت .

هذا هو كل ما ارتكبته! أما باقى التهم المنسوبة إلى

فتنبع من حقد وغد سافل ،

وجبان منحط ، وخائن حقير منحل !

وسأرد بنفسي كيده إلى نحره ، إذ أقبل التحدي ١٤٥

وألقى بقفازى على قدم هذا الخائن المتكبر

حتى أثبت أننى سيد شريف مخلص

وأسفك خير الدماء التي تجرى في صدره

ولنسرع بإمضاء ذلك! أرجو من جلالتكم -

من كل قلبي –

رىتشارد

تحديد يوم النزال بيننا .

: أيها السيدان اللذان اشتعلا غضبًا - هاكما قضائي :

فلنطهر الجسم من الصفراء دون فصد للدماء!

وأنا أصف لكما هذا الدواء وإن لم أكن طبيبًا!

فالحقد العميق يستلزم جُرحًا بالغ العمق!

دواؤكما هو النسيان والصفح والصلح والاتفاق!

فالحكماء يقولون إن الطالع في هذا الشهر

لا يلائم الفصاد!

فياعمى الكريم . .

نريد أن تنتهى المسألة من حيث بدأت

فأتولى بنفسى تهدئة دوق نورفوك ،

وتتولى أنت تهدئة ابنك.

**جونت** : مهمة تحقيق السلم تلائم شيخوختي : مهمة تحقيق السلم تلائم

أعد يا ولدى قفاز التحدى الذى ألقاه دوق نورفوك

ريتشارد : وأنت يا نورفوك! أعد إليه قفاره!

جونت : فيم التلكؤ يا هنرى ؟

طاعة الأب تغنيني عن إعادة الأمر!

ريتشارد : إننا نأمرك يا نورفوك أن تعيد القفار فورًا -

هذا أمر – ولا فائدة من التلكؤ!

**موبرای** : مولای ذا المهابة ! إننی ألقی بنفسی عند قدمیك

فأنت صاحب الأمر في حياتي ،

لا في ما لحقني من عار

فأنت تملك روحي يحق واجب الطاعة ،

أما سمعتى الطيبة ،

وهي التي تحيا بعد الموت فوق القبر ،

110

فلست تملك أن تلقى بها في هوة الخزى الظلماء! لقد تعرضت في حضرتكم لما يجلب العار من تهم بالجبن والنكوص والخيانة ونفذ إلى أعماق نفسى سهم الافتراء المسموم

ولا ترياق له إلا دم القلب الذي نفث السم!

: اكبح جماح غضبك . . أعطني قفازه! ريتشارد

ها أنذا آمرك . . ولن يروّض الفهد وإلا الليث !

: ولكنه لن يغير من البقع على جلده! موبراي

لن أتخلى عن القفاز

إلا إن محوت العار! يا مولاى العزيز الأثير 140 إن أثمن وأصفى الكنوز في هذا الزمان الفاني سمعة نقية لا تشوبها 'البقع'!

فإذا ضاعت السمعة أصبح الإنسان دمية مُذَهّبة

أو صلصالاً ملونًا!

والروح الجسور في صدر المخلص الأمين

دُرَّةٌ ثمينة في صندوق ضوعفت أقفاله عشرة أضعاف! ١٨٠

إن شرفي هو حياتي ،

وشجرة الشرف هي شجرة الحياة!

فإن قطعت جذع الشرف سقطت الحياة

وإذن يا مولاي دعني أدافع عن شرفي

فبه أحيا ، وفي سبيله أموت!

: هيا يا ابن العم! ألق القفاز! فلتكن أنت البادئ! ريتشارد بولينبروك : لا قدر الله أن أرتكب هذه الخطيئة الشنعاء!

وكيف يشهد والدى هزيمتي بعينيه ؟

وهل أهين قامتي المديدة بالخوف شاحب الأديم كالشحاذ

من ذلك الجبان الذي قهرت تحديه ؟

إذا تحرك لسانى ليجرح شرفى

بهذه الخطيئة المزرية ، أو ليعلن تلك الهدنة الوضيعة ،

فسُوف تجتزه أسناني ! سوف أقطع لسان الخوف الذليل

وألقى به داميًا مُجَلَّلًا بالعار الفاضح

في لجة الخزى الحقة ، وفي وجه موبراي نفسه . المحام

[ يخرج جونت ]

ریتشارد : لم نولد لنرجو بل لنأمر!

وما دمنا قد أخفقنا في إعادة الصفاء بينكما ،

فتجهزا للقتال ، وعقاب المتخلف الموت ،

في كا قنترى ، يوم عيد القديس لامبرت ،

وسوف يحسم سنان الرمح وحد السيف

هذا الحقد الذي تضخم فأصبح ورمًا لابد أن يُستأصل!

وما دمنا لم نستطع التوفيق بينكما ،

فسوف تحكم العدالة بينكما

وتحكم للمنتصر في حلبة الفرسان .

أصدر الأمر أيها القائد للضباط

بالاستعداد لهذه المنازلة المحلية . ٢٠٥

[يخرجون]

1.

10

حونت

الدوقة

## المشهد الثاني

[ لندن - قصر دوق لانكاستر ]

[ يدخل جون جونت ودوقة جلوستر ]

: وا أسفاه ! كان وودستوك\* قريبي

وكانت دمائى تجرى في عروقه !

وهى تحفزني للانتقام ممن سلبوه حياته

أكثر من جميع توسلاتك! ولكن سلطة الانتقام

فى أيدى الذى ارتكب الجرم نفسه! وهكذا

فنحن نفوض أمرنا إلى الله ، فهو وحده المنتقم الجبار!

وسوف يمهل المذنب

حتى تحين ساعة القصاص على الأرض

فيمطر العذاب وابلاً على رؤوس المذنين.

: أليس في رباط الأخوة حافز أقوى وأحد سنانًا ؟

وهل خبت نار الحب في دم شيخوختك ؟

لقد أنجب إدوارد سبعة إخوة ، وأنت منهم ،

وكانوا بمثابة سبع قوارير مترعة بدمه المقدس

أو سبعة أغصان لشجرة أصلها ثابت ،

ذوی بعضها علی کر الأیام

واجتثت بعضتها مناجل الأقدار ،

ولكن انظر توماس جلوستر يا سيدي اللورد!

وفاقل الطر توماس جنوستر یا سیدی الد

ماذا حدث لجلوستر حبيبي وحياتي ؟

تلك القارورة المترعة بدم إدوارد المقدس

<sup>\*</sup> أى جلوستر ، الذي سبق اتهام نورفوك ( توماس موبراي ) بقتله .

أو ذلك الفرع الذي أزهر برحيق جذوره الملكبة الخالصة! لقد كُسر كسرًا . . . فسال منه الرحيق الثمين وتبدّد! أو قل قُطع عَنوةً فذبلت أوراقه الخضراء في إبّانها ! ۲. كسرته يد الحسد ، وقطعته فأس القاتل الدامية! اسمعنى يا جونت! لقد كان دمه من دمك! لقد خرج رجلاً مثلما خرجت أنت من الفراش الذي وضعته فيك أمك ومن رحمها نفسه ، ومن المعدن نفسه ، وفي الصورة نفسها! ولئن كنت تحيا وتتنفس ، فإنك قد قُتلْتَ بمقتله ! 40 بل كأنى بك ترضى موت أبيك إلى حد بعيد ما دمت تتغاضى عن موت أخيك المسكين وهو الصورة الصادقة لحياة أنك! لا تقل إنك تتذرع بالصبريا جونت . . بل هو القنوط عينه! وصبرك على مقتل أخيك يمهد الطريق لمقتلك ٣. فهو يشجع الغدر بك ويرشد القاتل إلى نحرك! أما ما نصفه بالصبر في قلوب العامة فهو الجُبن الشاحب البارد في صدور الأشراف! ماذا عساى أن أقول ؟ إن أنجح وسيلة لحمايتك هي الثأر لمقتل جلوستر 30

٥.

جونت : القصاص بيد الله ! فإن خليفة الله بيننا ،

أى الملك الذي ينوب عنه ،

والذى مُسح عليه بالزيت المقدس في بيت الله ،

هو المسئول عن مقتله! فإن كان قد أخطأ

فسوف ينتقم الله منه ! ولن أرفع أبدًا ساعد الغضب

فأعتدى على خليفة الله !

الدوقة : وأسفا ! لمن أتوجه بالشكوى إذن ؟

جونت : لله ! فهو الذي يذود عن الأرملة ويحميها !

الدوقة : وإليه فوضت أمرى ! الوداع أيها الشيخ . .

الوداع يا جونت !

أعلم أنك راحل إلى كا قنترى لتشهد المبارزة

بین قریبی هیرفورد ، وبین الأثیم موبرای !

أدعو الله أن يهتدي رمح هيرفورد

بما أصاب زوجي من ظلم

حتى يخترق صدر السفاك موبراي!

فإذا لم ينجح في أول جولة ، فأدعو الله

أن ترين آثام موبراي على قلبه بأثقال ينوء بحملها

حتى ينكسر ظهر جواده وهو يرغى ويزبد ،

فيطرح راكبه أرضًا ،

ذمیمًا مدحورًا أمام قریبی هیرفورد!

٦.

70

الوداع أيها الشيخ! الوداع يا جونت! فقد كتب على من كانت زوجة أخيك أن تصاحب الحزن إلى آخر أيامها!

جونت : الوداع يا أختى ! لابد أن أرحل الآن إلى كانترى أرجو لك السلامة في البقاء

مثلما أرجو السلامة في الرحيل!

الدوقة : انتظر ! لدى كلمة أخرى ! عندما يسقط الحزن فإنه يوتد واثبًا من فوره ، لا لأنه أجوف ،

يل لأنه ثقيل!

وها أنذا أتركك قبل أن أفضى إليك بما أريد فالحزن لا ينتهى حيث نظن أنه انتهى

أبلغ تحيتي إلى أخيك إدموند يورك .

اسمع ! هذا كل شيء - ولكن -

لا ترحل الآن . . انتظر !

قد یکون هذا کل ما أذکر ولکن انتظر

لسوف أذكر ما نسيت! اطلب منه . . اطلب منه . .

اطلب منه أن يسرع بزيارتي في 'بلاشي'

ولكن ما عسى ذلك الشيخ الطيب

أن يرى في 'بلاشي' ؟

لن يرى سوى دار أقفرت من أهلها

وجدران بلا ستائر ، ومهام بلا خدم ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



صورة العرض الاليزابيثي للمشهد الثالث من القصل الأول، وهو مشهد المبارزة، والمسرح هو ددار سوان، (نحو عام ١٥٩٥)

وأحجار لا تطؤها الأقدام!

وما عساه أن يسمع من ترحيب سوى آهاتى وأناتى ؟ ٧٠ لا لا ! أبلغه تحيتى واطلب منه ألا يزورنى هناك فلن يجد سوى الأحزان المقيمة فى كل ركن فيه ! سأذهب وحدى إليه فى وحشة موحشة لأموت وهاك وداعى الأخير بعينى الدامعة .

[ يخرجان ]

## المشهد الثالث

[ يدخل القائد العسكرى ودوق أوميرل ]

القائد : يا لورد أوميرل . . هل أعد هارى هيرفورد أسلحته ؟

اوميول : نعم . . اكتمل سلاحه ويتوق لدخول الحلبة

القائد : أما دوق نورفوك فهو بادى الحماس والشجاعة

وهو ينتظر الدعوة من بوق المُدَّعي

**اوميول** : إذن فقد استعد الخصمان

ولا ينتظران سوى مقدم صاحب الجلالة .

[ صوت الأبواق ويدخل الملك ريتشارد محاطاً بالأشراف ومن بينهم جونت ، وباجوت وجسرين وغيرهم ، وبعد ان يجلسوا يدخل موبراى حاملاً سلاحه ، وهو يحمل درع

المدافع ، ويصحبه المنادي ]

ريتشارد : هيا أيها القائد . . اطلب من ذلك الفارس

أن يعلن سبب وصوله إلى الحلبة شاكى السلاح

١.

10

۲.

40

اطلب منه أن يقول اسمه أولاً

ثم استكمل الإجراءات اللازمة

واجعله يحلف أن قضيته عادلة

القائد : باسم الله وباسم الملك أسألك أن تقول من أنت ،

وأن تفصح عن سبب قدومك كالفرسان

مدججًا بالسلاح

وعن خصمك وقضيتك . قل الصدق بحق فروسيتك

وبحق اليمين الذي أقسمته ،

ولينصرك الله ويشد أزرك.

موبرای : اسمی توماس موبرای ، دوق نورفوك ،

ولقد أتيت بموجب يمين الفروسية الذى أقسمته

( وحاشا لله أن يحنث فيه فارس )

للدفاع عن ولائي وإخلاصي لله وللملك

ولأبنائي من بعدي ، ومنازلة دوق هير فورد ،

الذي وجه التهمة إلى ، وأريد بعون الله وقوة ساعدي

أن أدافع عن نفسى

فأثبت أنه خان الله وخان الملك وخانني

وأدعو الله أن ينصرني لعدالة قضيتي

[ تنفخ الأبواق ويدخل بولينبروك ، دوق هيرفورد ،

وهو المدعى ، شاكى السلاح ]

ريتشارد : أيها القائد! اطلب من ذلك الفارس المدجج بالسلاح

أن يفصح عن اسمه وسبب قدومه

مرتديا هذا الدرع وحاملاً تلك الأسلحة

واسأله وفق الإجراءات القانونية الرسمية

أن يُقسم على عدالة قضيته . ت

القائد : ما اسمك ؟ ولماذا جئت هنا

ونزلت الحلبة بحضرة صاحب الجلالة ؟

قل من خصمك وما هي قضيتك ؟

أصدقنا القول صدق الفرسان حتى ينصرك الله .

بولینبروك : اسمى هاری هیرفورد ، دوق لانكاستر وداربی ، ۳۵

وها أنذا أقف اليوم مستعدا ، شاكى السلاح ،

كى أثبت بفضل الله وشدة بأسى في النزال

أن توماس موبرای ، دوق نورفوك ،

خائن أثيم خطر ، إذ خان رب السماء ،

وخان الملك ريتشارد ، وخانني .

وأدعو الله أن ينصرني لعدالة قضيتي !

القائد : يعاقب بالإعدام كل من يجرؤ أو يتجاسر

على التدخل في هذه المبارزة ، باستثناء القائد ،

وغيره من الضباط المعينين

لإدارة هذه المنازلة العادلة . 80

بولينبروك : اسمح لى أيها القائد أن أقبل يد مليكى

وأن أجثو راكعًا بين يدى جلالته

فكأنما نحن ، أنا وموبراى ، رجلان أقسما على الرحيل وهى رحلة حج طويلة مضنية وإذن لابد لكل منا أن يودع بالحب أصدقاءه • ٥٠ وأن يكون الوداع رسميا .

القائد : يا صاحب الجلالة! إن المدعى يرفع تحياته إلى سموكم ويطمح في تقبيل يدكم والإذن له بالرحيل

**ریتشارد** : بل سوف نهبط من کرسی العرش لمعانقته!

اسمع يا هيرفورد يا ابن العم! إن قضيتك عادلة هه ولذا أدعو لك بالتوفيق في هذا النزال الملكي إنني أودع دمائي هنا ، فإذا أهرقتها اليوم

فسوف نبكى موتانا ولن نثأر لهم .

بولينبروك : حاشاك أن تذرف دمعة واحدة

فتدنس عينك الشريفة من أجلى
إن نفذ رمح موبراى من صدرى
لكننى سأنقض على موبراى
مثلما ينقض الصقر على بغاث الطير
الوداع يا مولاى يا من تغمر بالحب رعاياك
والوداع يا ابن عمى الشريف ، يا لورد أوميرل !
لست مريضًا ، وإن كنت على شفا الموت ،
بل مترعٌ بالقوة والشباب والبشر وأنفاس الحياة
وها أنذا أفعل ما يفعل الانجليز في المآدب

۸-

إذ يختتمون الوليمة بما لذ وطاب من الحلوى ومسك الختام عندى تحية والدى !
[ إلى جونت ]

أبى ! يا من أجريت الدم في عروقي أول الأمر في هذه الدنيا ! يا من تُولَدُ في نفسي روحُك الفتيةُ

من جديد ٧٠

فترفعنی بقوة مضاعفة فتعلو هامتی و تطهیل یدای نصرًا أرفع من قامتی !

زد درعی منعة بدعواتك ،

واشحذ سنان رمحى ببركاتك ،

حتى ينفذ فولاذه من درع موبراى الشمعى الواهى فيتلألأ من جديد اسم جون جونت

ولو كان ذلك بسبب فعال ابنه الرائعة .

حونت : فليكتب الله لك التوفيق في قضيتك العادلة .

كن سريعًا في قتالك خاطفًا كالبرق الصاعق!

أرسل الضربات أضعافًا مضاعفة

كالرعد القاصف المزمجر

على خوذة عدوك اللدود الأثيم

ولتستحث دم الشباب وكن شجاعًا وانتصر!

بولينبروك : سأنتصر بفضل براءتى ورعاية القديس جورج!

**موبرای** : مهما یکن ما کتبه الله لی أو خطّته ید ربة القدر ۸۵

1 . .

فسوف أحيا أو أموت ، مخلصًا لعرش الملك ريتشارد،

سيدًا ذا ولاء وعدالة واستقامة!

وما من أسير بلغت فرحته بكسر أغلال الرق

واحتضان حريته الذهبية ، وانطلاقه من القيود للأبد ، ٩٠

فرحة روحى وهي تتواثب نشوى

في هذا الحفل الزاهي

حفل نزالي مع خصمي !

أرجو يا مولاي الجبار ، ويا أقراني الأشراف ،

أن تتقبلوا أمنياتي بالسعادة في أعوامكم القابلات

فأنا أنزل الحلبة هادئًا مسرورًا

كأنما هي مباراة لهو ولعب!

فصاحب الحق مستريح الضمير!

ريتشارد : الوداع أيها اللورد ! إنى أرى الفضيلة والشجاعة

راسختين في عينيك . أيها القائد!

أصدر الأمر بالنزال. .

فإلى النزال!

القائد : تفضل یا هاری هیرفورد ،

یا وریث دوق لانکاستر وداربی !

هذا رمحك ! وأدعو الله أن ينصر الحق !

بولينبروك : أقول آمين وأملى ثابت كالطود الراسخ!

القائد : [ إلى أحد الضباط ]

خذ هذا الرمح إلى توماس دوق نورفوك

بطالاول : هنا يقف هاري هيرفورد،

وريث دوق لانكاستر وداربي !

وسينزل الحلبة باسم الله ، وباسم الملك وباسمه ، ١٠٥ والله أُعلن أنه كاذبٌ جبان ،

لیثبت أن توماس موبرای ، دوق نورفوك ، خائن نكث عهد الله وعهد الملك وعهد ذاته

ومن ثم فهو يدعوه للقتال !

بط الثاني : هنا يقف توماس موبراي ، دوق نورفوك ، ١١٠

وسينزل الحلبة باسم الله وباسم الملك وباسمه

وإلا أُعلن أنه كاذبٌ جبان

ليدافع عن شرفه ، وليثبت أن هنرى هيرفورد ،

وریث دوق لانکاستر ، وداربی ، خائن

نكث عهد الله وعهد الملك وعهد ذاته

وهو ينتظر إشارة البداية بشجاعة ورغبة عارمة! ١١٥

🕹 : فلتنفخ الأبواق ، وليتقدم المتبارزان!

[ تدوى الأبواق ]

انتظرا لحظة! فلقد ألقى الملك صولجانه!

عارد : أصدر الأمر بأن يخلع كل منهما خوذته وينحى رمحه

ويعود إلى مقعده! [ إلى الأشراف وأعضاء المجلس ] ١٢٠

تعالوا معى لمناقشة الموضوع ! [ إلى القائد ]

وسوف تدوى الأبواق من جديد

ريثما نعود إلى الدوقين

150

بالحكم الذي أصدرناه في القضية!

[ تدوى الأبواق طــويلاً ]

[ يعود الملك والأشراف ]

اقتربا واستمعا إلى قرارنا وقرار المجلس:

لا نرید تدنیس أرض مملکتنا

بالدم الغالى الذي ترعرع فيها ونما!

كما تكره عيوننا رؤية ذلك المشهد الفظيع -

مشهد اقتتال الأهل والجيران بالسيوف

إذ نعتقد أن كبرياءهما تحلق بأجنحة العقاب

يدفعها الطموح لمراقى السماء ،

وتحفزها مشاعر الحسد والحقد والبغضاء

مما سوف يعكر صفو السلم

حيث يرقد هانئًا في بلادنا ،

رقاد الطفل الوادع البرئ في مهده!

لسوف تفزعه أصوات الطبول الناشزة ،

وجلبة الأبواق المدوية ، كأنها النهيق المنكر المخيف ،

وصليل الأسلحة الحديدية المصطكة الصاخبة ،

فيهب السِّلْم الجميل مذعورًا ويفر من بلادنا المطمئنة

بل ونخوض عندها في دماء أهلنا وعشبرتنا!

لذلك فنحن نحكم عليكما بالنفي من أراضينا

فأما أنت يا ابن العم هيرفورد ،

فسوف يكون الموت عقابك

إذا رجعت إلى هذه الأرض الجميلة

قبل أن تمر عشرة أصياف تزهر فيها حقولنا وتخضئل

بل عليك أن تظل في منفاك ،

ضاربًا في شعاب الغربة!

بولينبروك : فلتكن مشيئتك! أما عزائي

فهو أن الشمس التي تستدفئ بها جلالتكم هنا ١٤٥

سوف تسطع على في منفاي ،

وأن أشعتها الذهبية لديكم

سوف تغمرني وتكسو منفاى بالوشى المنمنم!

**ریتشارد** : وأما أنت یا نورفوك فمصیرك أنكی وأقسی

وأنا أصدر الحكم به ، كارهًا له بعض الشيء ،

إذ إن الساعات البطيئة الخبيثة

لن تضع نهاية لمنفاك الأبدى !

وهو الثمن الغالي الذي تدفعه ،

وها أنذا أعلن الحكم عليك،

بل لا أمل في العودة ، وإلا كان الموت عقابك .

**موبرای** : ما أقساه من حكم يا مولاى المعظم!

ما كنت أنتظر سماعه من فم جلالتكم!

ولقد كنت أستحق جزاءً أفضل من هذا

على أيدى جلالتكم! وأخف من هذا الجرح الغائر

ألا وهو أن تلقى بي في فضاء الغربة :

إذ أصبح على أن أتخلى عن اللغة التي تعلمتها -17. وهي الانجليزية الأصيلة -على مدى السنوات الأربعين الماضية وأن يصبح لسانى قيثارة أو كمانًا دون أوتار أو مثل آلة موسيقية عبقرية وضعت في صندوق مغلق فإذا فُتُح الصندوق ، تناولها من لا يحسن شد الأوتار 170 أو إخراج الأنغام المتوافقة . لقد حبست لساني في فمي! وغللته بأصفاد مضاعفة هي أسناني وشفتاي ! وسأحيا وسط من يجهلون لغتي ، فلا يشفقون على ، ولا يرحمونني ، كأنهم حراس سجني الأغساء! لقد تجاوزت سن تلقى اللغة من المربية أو المرضعة 17. أو العودة إلى صفوف تلاميذ المدارس! وليس حكمك إذن سوى حكم بالموت خَرَسًا ! لأنه يمنع لساني من الكلام بلغتي الأصلية! : عبثًا تحاول أن تستعطف ! رىتشارد فالحكم نافذ ولا راد له !

[ يتجه خارجًا ]

140

: انتظرا! [ إلى كل منهما] ريتشارد

موبراي

: إذن أهجر ضياء وطني

لأقيم في دياجير الليل الأبدي !

فليَضَعُ كل منكما يده على مقبض سيفى ، وليحلف بإخلاصه لله ،

وبإخلاصه وواجبه نحو مليكه، ١٨٠

ألا يحنث في هذا القسم أبداً!

أما القَسَمُ فهو ألا تتبادلا في منفاكما الود أو الحب

بل ألا يشاهد أحدكما صاحبه ، أو يراسله ،

أو يبادله التحية، أو يتصافى معه ويتصالح

فينسى حقده وكراهيته الأولى!

وألا يتعمد الاجتماع به بقصد التآمر أو تدبير مكيدة ما

أو المشاركة في مؤامرة حيكت لإيذائنا

أو الإضرار بدولتنا أو رعايانا أو أرضنا .

بولينبروك : أقسم على ذلك

موبراى : وأنا أيضًا أقسم على ذلك كله .

بولينيروك : سأخاطبك في حدود ما يخاطب العدو عدوه

لو كان الملك قد سمح لنا بالمبارزة

لكانت روح أحدنا ، في هذه اللحظة ،

تهيم على وجهها في أجواء الفضاء

بعد نفيها من ضريح الجسد الواهن

مثلما نفى جسدانا من هذه الأرض

وعليك إذن أن تعترف بخيانتك قبل الرحيل من المملكة

۲. .

فرحلتك طويلة ،

ولايجب أن يطول تحملك للجريرة التي

ينوء بها كاهل روحك الخاطئة

**موبرای** : لا یا بولینبروك ! لو كنت خاتنا

فليشطب اسمى من سجل الأحياء

وليكتب على النفى من السماء

مثلما نُفيت من هذه الأرض!

أما حقيقتك فلا يعرفها إلا الله ،

كما تعرفها أنت وأعرفها أنا!

بل وأظن أن الملك سرعان ما يعرفها ويندم على قراره!

وداعًا يا مولاى ! لن أضل عن غايتي أني ذهبت ! ٢٠٥

فدروبي تمتد بأقطار العالم ،

محرومًا من العودة إلى انجلترا!

[يخرج]

ريتشارد : أرى يا عمى أحزان فؤادك في نوافذ عينيك

ومظهرك الحزين قد خفف مدة منفى ابنك

واقتطع منها أربع سنوات! [إلى بولينبروك]

اسمع يا بولينبروك

لك أن تعود على الرحب والسعة بعد أن تقضى

ستة أشتاء باردة الأوصال!

بولينبروك : ما أطول الوقت الذي يكمن في كلمة قصيرة

لقد سقطت أربعة من فصول الشتاء المريرة

جونت

وأربعة من فصول الربيع اللاهية ، بكلمة واحدة !

هذا مبلغ سلطة كلمات الملوك!

: شكواً لمولاي على مراعاة خاطري

وتقصير مدة نفى ابنى أربع سنوات

ولكن ذلك لن يجدى فتيلاً في حالتي

فقبل أن غر السنوات الست عليه في المنفى ،

فتتغير أوجه القمر وتتبدل أوجه الزمان

سيكون مصباح حياتي الذي جف زيته قد انطفأ 27.

ويطمس الزمان نور عيني ّ

في الشيخوخة والليل السرمدي

وتحترق ذبالة شمعتى ثم تخبو إلى الأبد

ويعصب الموت عيني فلا أرى ولدى!

: لا تقل ذلك يا عمى ! فستحيا سنوات كثيرة ! ريتشارد

: لا تستطيع يا مولاى أن تزيدها ولو دقيقة واحدة جونت 770

لكنك تستطيع إنقاصها بالهم الثقيل!

تستطيع انتزاع الليالي لا منحى غدًا واحدًا!

وإذا استطعت مؤازرة الزمن في تغضين وجهى

فلن تستطيع منع الغضون من الظهور في رحلة الحياة!

يستطيع الزمن صرف عملات كلماتكم إذا أمرتم بموتى ٢٣٠

لكنني إذا مت فلن تستطيع ثروة المملكة كلها

أن تشتري حياتي!

: لقد صدر الأمر بنفي ولدك بعد إمعان وروية ربتشارد

Y E .

780

جونت

بل لقد شاركت في اتخاذ القرار بنفسك

فلماذا تتظلّم الآن فيما يبدو من عدالتنا ؟

: الأطعمة الحلوة تكتسب مرارة عند هضمها !

لقد طلبت رأيى باعتبارى قاضيًا

وليتك طلبت منى الدفاع عنه باعتبارى والدًا

ولو لم يكن ولدى

لأصدرت حكمًا أرحم وهوّنت من ذنبه

لكنني خشب أن يتهمني أحد بالتحيز له

فأصدرت الحكم الذي دمر حياتي تدميراً!

وا أسفاه ! لقد كنت أتوقع أن يتدخل أحدكم

فيعارضني ويقول إنني بالغت في القسوة

لكنكم سمحتم للساني أن يتشدد رغمًا عنه

ورغم إرادتي حتى أصابني بما أصابني !

ریتشارد : وداعًا یا ابن عمی!

وأرجو أن تودعه أنت أيضًا يا عمى

لأننا حكمنا عليه بالنفي ست سنين ، وعليه أن يرحل!

[ دوى الأبواق - يخرج الملك وحاشيته ]

**اوميرل** : الوداع يا ابن العم ! أرجو أن تطلعنا في خطاباتك

على مكان وجودك ،

وإن كان ذلك لا يخص الحضرة الملكية!

القائد : ولكننى لن أودعك يا مولاى فسوف أمضى معك راكبًا ٢٥٠

إلى أقصى حدود هذه الأرض!

**جونت** : لماذا تضن بكلماتك ولا ترد تحية أصدقائك ؟

بولينبروك : كلماتي أفقر من أن تكفى لوداعكم

وإن كان على اللسان أن يسخو ويغدق

حتى يخرج ما يحفل به القلب من أحزان

**جونت** : تنحصر أحزانك في الغياب مدة ما عنا

بولينبروك : إذا غاب الفرح حضر الحزن فأقام

**جونت** : وما الأشتاء الستة ؟ ما أسرع ما تنقضى!

بولينبروك : ما أسرع ما تمضى إن كنت في هناء

أما الحزين فيرى الساعة عشر ساعات! ٢٦٠

**جونت** : قل إنها رحلة فرح وسرور!

بولينبروك : ستزيد الكذبة من أحزان القلب

إذ يدرك أنى أرحل مضطرًا!

جونت : اجعل مسراك المظلم والخطوات المرهقة

إطارًا جهمًا كالليل

يسطع فيه بريق الجوهرة المثلى وهي العودة للأوطان !

بولينبروك : بل إن كل خطوة كثيبة أخطوها

ستذكرني ببعد الشقة عن الجواهر التي أعشقها .

أفلن أكون بمثابة صانع يتعلم الحرفة

فيقضى وقتًا طويلاً كادحًا في الغربة

فإذا أحكم حرفته في النهاية وتخرج وتحرر

أدرك أن معلمه لم يكن سوى الحزن العميق ؟

جونت : ما أشرقت عين السماء على مكان

إلا رآه العاقل مرفأ هناء ومأوى أمان 440 استعن بهذا المنطق في وقت الحاجة فلا يصقل النفس مثل الحاجة ، فُضلى الفضائل! لا تقل إن الملك نفاك ، بل إنك نفيت الملك! فالحزن يشتد ساعده عندما يدرك أنه قد صادف قلبًا واهنًا! ۲۸. ارحل وقل إنني بعثت بك للرقى في مدارج الشرف وانس أن الملك قد نفاك! أو فلتفترض أن أجواءنا قد حل بها وباء مُهلك فتّاك ، وأنك تفر منها طلبًا للصحة! وقل إنك ستجد خير ما تطلب وتنشد فيما تقصده من بلدان 440 لا فيما هجرته من أوطان! تخيّل أن الطيور المغردة موسيقيون يعزفون لك الألحان وأن الكلأ الذي تطؤه هو البساط السندسي في قصر الملك ، وأن الأزهار حسان فاتنات ، وأن خطاك هي خطى الراقص على إيقاع النغم الجميل! Y9 -فالحزن الذي ينبح كالكلب تضعف طاقته على العض حين يسخر منه الإنسان ويستهزئ به!

بولينبروك : من ذا الذى يستطيع أن يقبض على الجمر

بأن يتخيل أنه يقبض على ثلوج جبال القوقاز ؟

حونت

أو أن يشبع جوعه ونهمه
بأن يتخيل وليمة فاخرة ؟
أو أن يتمرغ عاريا في ثلوج ديسمبر
بأن يتخيل أن البرد هو لظى الصيف القائظ ؟
لا ! إن إدراك الخير يزيد من وقع الشر !
وناب أفعى الحزن يحدث أكبر الألم
حين يكمن السم في الجرح المتورم

دون أن يفتحه المبضع لإخراج السم !

: هيا بنا يا ولدى ! سأسير معك إلى أول الطريق ولو كنتُ في شبابك، وكانت قضيتى قضيتك، لرحلت معك!

بولينبروك : إذن فالوداع يا أرض انجلترا!

الوداع أيتها التربة الجميلة!

ما زلت أمى التى تحملنى ومرضعتى التى ترضعنى! ومهما تكن الشعاب التى سأضرب فيها فى منفاى ، فسوف أعتز دائمًا بأننى ابن صادق لانجلترا!

> المشهد الرابع السلاط

[ يدخل الملك ، وباجوت ، وجرين من باب ، ودوق أوميرل من الباب المقابل ]

ريتشارد : [ مستكملاً حديثه ] لاحظنا ذلك فعلاً ! ولكن قل لي

يا أوميرل يا ابن عمى :

إلى أي مدى رافقت هيرفورد،

رفيع القدر والهمة ، في طريقه ؟

**اوميرل** : رافقت هيرفورد ، الذي تقول إنه رفيع القدر والهمة ،

حتى أقرب طريق عام ثم تركته

ريتشارد : وكم من الدموع ذرفتما عند الفراق ؟

اوميرل : لم أذرف دمعة فراق واحدة !

ولكن الريح الشمالية الشرقية

كانت تهب زمهريراً على وجوهنا ،

فأيقظت كامن العلة عندى

وأسالت بالمصادفة عبرة وحيدة

جللت بالدمع فراقنا الأجوف!

**ریتشارد** : وماذا قال ابن عمنا حین فارقته ؟

الهميول : قال 'وداعًا' وحسب ! ولكن قلبي كره أن يبتذل لساني

تلك الكلمة ، فألهمني من الدهاء ما جعلني أتظاهر

بأن حزن الفراق قد جثم على صدرى

ودفن الكلمات في قبر أحزاني!

وأقسم إنه لو كانت كلمات 'الوداع' ستطيل الساعات

وتضيف سنوات إلى عمر منفاه القصير

لقدمت إليه مجلدًا كاملاً من كلمات الوداع!

ولكن هيهات لها ذلك! ومن ثم لم أودعه!

**ریتشارد** : إنه ابن عمنا أیضًا یا ابن العم! وإن كنت غیر واثق ۲۰

من موعد انتهاء منفاه ، وعودته لرؤية أصدقائه ! لقد لاحظنا ، ولاحظ معنا 'بوشي' و'جوين' و'باجوت' كيف يحاول اكتساب حب العامة والدهماء وكيف كان ، فيما يبدو ، ينفذ إلى قلوبهم بتواضعه 70 وتبسطه معهم ومجاملاته لهم ! وكان يضفى الاحترام على السفلة ويخطب ود فقراء الصُّنَّاع باصطناع البسمات والجَلَد والصبر على ما حل به من المكاره كأنما ليصحب حبهم معه إلى منفاه! ٣. بل لقد رفع قبعته تحية لإحدى بائعات المحار ودعا له اثنان من أصحاب عربات النقل سلامة الوصول فجثا على ركبته شاكرًا وقال لهما « شكراً يا مواطني ويا صديقي المحبين » كأنما سيرث عنى مُلك انجلترا! ٣٥ وكأنما أصبح معقد رجاء رعايانا في الحكم! : لقد رحل على أي حال ورحلت معه تلك الهواجس! جرين وعلينا الآن أن نواجه الثوار الصامدين في أيرلندا ، وأن نعد العدة لذلك فورًا يا مولاي فزيادة التأخير زيادة في قوتهم ومنعتهم ٤.

وهي في صالحهم لا في صالح سموكم!

ريتشارد : سأخوض بنفسى تلك الحرب!

أما عن خزائنا فقد خفت أثقالها بعض الشيء

بسبب الحاشية الضخمة في القصر

وسخاء الإغداق على الفقراء

ولذلك فنحن مرغمون

على تأجير بعض أراضي المملكة إلى الوكلاء\*

والانتفاع بالعائد في الإنفاق على الحرب

فإذا لم يكن العائد كافيًا ،

أصدرنا إلى عمالنا في الأقاليم 'أذونا' مفتوحة

تخوّل لهم الحق في فرض المبالغ التي يحددونها

على من يرون أنه غنى، ثم يرسلون

مقادير ضخمة من الذهب

لسد احتياجاتنا ، إذ سوف نتجه إلى أيرلندا في الحال .

[يدخل بوشي]

ما وراءك يا بوشى ؟

**بوشی** : إن جون جونت الشيخ قد أصابه مرض خطير فجأة!

ولقد أرسلني على عجل لأرجو من جلالتكم هه

أن تعودوه في مرضه

**ریتشارد** : وأین یقیم الآن ؟

<sup>\*</sup> كان الوكميل يدفع للملك مبلغًا من المال مقابل تأجير الأرض وجمع خسراجها والضرائب المفروضة عليها ( انظر المقدمة ، وتفاصيل ذلك في تصاعيف المتن نفسه ).

٦.

**بوشی** : فی 'إيلي هاوس'

ريتشارد : فليلهم الله الطبيب أن يسرع به إلى القبر!

فإن بطانة خزائنه تكفى لصناعة ثياب جنودنا

الذاهبين إلى القتال في أيرلندا .

هيا أيها السادة جميعًا حتى نعوده في مرضه

وأدعو الله أن نسرع ثم نصل رغم ذلك

بعد فوات الأوان!

**الجميع** : آمين !

[يخرجون]



### الفصل الثاني

١.

### المشهد الأول

يدخل جون جونت وقد بدت عليه دلائل المرض ، مع دوق يورك وآخرين ]

جونت : هل سيأتي الملك حتى أبذل أنفاسي الأخيرة

في إسداء المشورة الصالحة لشبابه الطائش ؟

يورك : لا ترهق نفسك ولا تجهد أنفاسك

فكل مشورة تذهب سدى إلى أذنه

**جونت** : لكنهم يقولون إن ألسنة الرجال في النزع الأخير ه

تستولى على الألباب مثل الأنغام المتوافقة الصادقة

فعندما تقل الكلمات تزيد قيمتها ويندر أن تذهب سدى

والحق رهين بالكلمات التي تعتصرها الآلام

والناس يكثرون الإصغاء إلى من لايكثر الكلام

لا إلى من يدفعهم الشباب ولين العيش

إلى فارغ اللفظ والملق!

ويلتفت الناس إلى نهاية المرء أكثر من سابق حياته

فالشمس الغاربة أحلى ، والخاتمة الموسيقية أجمل ،

مثل ما نختتم به الطعام من حلوي ،

ومذاق الحلاوة الأخير آخر الحلاوة

يظل عالقًا بالذكرى دون ما فات وانقضى!

۲.

يورك

جونت

وإذا لم یکن ریتشارد قد أصغی لمشورتی فی حیاتی ۱۵ فقد تشفیه کلمات احتضاری الحکیمة من صمم أذنه!

: بل لقد سُدَّتْ أذنه بأصوات الملق الأخرى

وهى المدائح التي يحبها الجميع ، حتى العقلاء ، والقصائد ذات اللذة اللاهية

التى تصب أنغامها المسمومة دائمًا فى آذان الشباب ! وقس على ذلك أحاديث الأزياء الجديدة

القادمة من إيطاليا العظيمة ، والتي ما فتئ أبناء أمتنا

يحاكونها بعد ابتكارها معجبين ،

حتى ولو لم يحسنوا تلك المحاكاة الوضيعة! وهل ابتدع العالم بدعة زهو وغرور

دون أن تُنقل أنباؤها إليه ، فتطن طنينًا في أذنيه ،

وحسبه أن تكون جديدة ، مهما يكن من خبثها ؟ ٢٥

وهكذا فقد فات أوان إصغائه للمشورة

بعد أن تمردت إرادة النفس على العقل!

لا تحاول توجيه من تختار نفسه الدنيا سبيله

وأنت في حاجة لأنفاس الحياة فلا تضيّعُها سدى ! ٣٠

: إخال أن أنفاسي وحي جديد جعلتني نسًا

وهاكم نبوءة آخر أنفاسي عنه :

إن نار رعونته الملتهبة لن يكتب لها الدوام

فسرعان ما يخبو الضرام إذا استعر!

والرذاذ الذي يتساقط على هينته يستمر طويلاً والوابل المباغت قصير الأجل 30 وسرعان ما يصيب التعب الراكب السريع الذي يبادر إلى الركوب في البكور والطاعم النهم الشره يغص بطعامه! والخيلاء الجوفاء مثل غراب الماء الذي لا يشبع أبدًا إذ تستهلك المال وسرعان ما تهلك صاحبها! انظروا إلى هذه الجزيرة ذات الصولجان ٤. عرش الملوك وسلطانهم! وإلى هذه الأرض الجليلة حيث يقيم رب الحرب ، وحيث تمتد جنة عدن الثانية قرينة الفردوس! وإلى هذه القلعة التي بنتها الطبيعة لنفسها لتحميها من وباء الحرب وأيادي الأعداء! وإلى هذه السلالة من الهانئين بهذا العالم الصغير ٤٥ وهذه الجوهرة الكريمة التي رُصّع بها البحر الفضيّ الذي يقوم مقام السور الذي يحيط بها أو الخندق المترع بالماء حول منزل من المنازل يصد عنه طمع الأشقياء التعساء! وإلى هذه البقعة المباركة من الأرض ، هذه المملكة ، إلى انجلترا التي حملت ثم أرضعت الملوك الذين خشيهم الناس لنسبهم وحسبهم ، واشتهروا بكرم أرومتهم ،

وطار صيتهم في الآفاق لبطولاتهم خارج الوطن وإخلاصهم للمسيحية ، وفروسيتهم الصادقة التي تجلت في إنقاذ ضريح المسيح من أيدى اليهود الألدّاء 00 وهو الذي أنجبته العذراء البتول ليخلص العالم! أنظروا ما حدث لهذه الأراضى التي يقطنها أحباؤنا الأعزاء تلك الأراضى الحبيبة الغالية التي ذاعت شهرتها في العالم كله بل التي لا تقدر عال! لقد أصبحت رهينة في أيدى المستأجرين ٦. أقولها وأنا على شفا الموت - مثل الأكواخ المستأجرة والمزارع الصغيرة! انظروا إلى انجلتوا التي يحيط بها بحر النصر وحيث تصد صخور شاطئها حصار رب البحر الحقود الحسود! كانت تلك حدودها! أما الآن فالعار يرسم حدودها: بقع من الحبر على عقود إيجار من الرق البالي! انظروا كيف تحولت انجلترا من دولة درجت على قهر الآخرين 70 إلى دولة قهرت نفسها قهرًا فاضحًا! وليت الفضيحة تنقشع بموتى

۷٥

λ٠

#### فأموت هانئ البال!

[ يدخل الملك ريتشارد ، والملكة ، وأوميرل ، وبوشى ،

وجرين ، وباجوت ، وروس ، وويلابي ]

يورك : حضر الملك فترفق في مخاطبته ! لا تنس أنه شاب

والمهر الجامح يزداد جموحًا إذا أَلْجَمْتُهُ فَأَثُرْتُه ! ٧٠

ريتشارد : كيف حال عمنا الشريف لانكاستر ؟

ریتشارد : کیف نُرضیك یا رجل ؟ کیف حال جونت العجوز ؟

جونت : ما أصدق ما يصف اسمى حالى!

'جونت' يعنى النحول والهزال بلغتنا

وأنا نحيل عجوز أو عجوز هزيل!

فالحزن في نفسي يصوم صومًا أرهقني

ومن ذا الذي يصوم عن اللحم فلا يصيبه النحول ؟

لقد سهرت أرقب أحوال انجلترا النائمة زمنًا طويلاً

والسهر يؤدي إلى الهزال ، فغدوت جونت الهزيل!

كما أنني أصوم عن طعام

يستعيض به بعض الآباء عن الغذاء

ألا وهو رؤية أبنائي ، مما زاد من نحول جسمي !

كفي بجسمي نحولاً أنه أصبح كالمقبرة ،

جاهزًا لدخولها ،

حيث لا يرث رحمها الأجوف إلا العظام!

(يتشارد : كيف يتسنى لرجل مريض أن يتلاعب بمعنى اسمه

بروح الهزل والدعابة ؟

**جونت** : هزل الهزيل من شقائه هازتًا بنفسه!

وما دمت تريد أن تقتل اسمى بنفي ولدى الذي يحمله

فإننى أهزأ باسمى أيها الملك العظيم مداهنًا إياك!

ريتشارد : هل ينبغى لمن يحتضر أن يداهن الأحياء ؟

جونت : لا ! لا ! بل إن الأحياء هم الذين يداهنون الموتى !

ريتشارد : إنك تُحتضر وتقول إنك تداهنني ! ٩٠

جونت : لا ! لا ! بل إنك الذي يحتضر

رغم أن مرضى أشد وأنكى !

ريتشارد : أنا أتمتع بصحة جيدة ، وأتنفس أنفاس الحياة،

وأراك مريضًا!

**جونت** : بل مريضًا أراك\* ويعلم ذلك من خلقني!

فبصرى كليل وأراك معتلاً!

أما فراش موتك فهو أرض بلادك كلها ه٥

حيث ترقد مريضًا معتل السُّمعة

بل إنك تسرف في إهمال العلاج

إذ تعهد به إلى الأطباء

الذين أصابوك بالجراح أول الأمر

بعد أن مُسح على جسدك عند التتويج بالزيت المقدس!

إن ألف مداهن يجلسون داخيل تاجك

الذي لا يزيد قطره عن قطر رأسك

 <sup>\*</sup> يتعمد جونت الخموض فقد تكون 'مريضًا' عائدة على المتكلم (حال) أو على المخاطب (مفعول ثان). وهو يفصل بين المعنيين في السطر التالي .

وإن كانت حدود ذلك الحيز الضيق متد لتشمل أراضيك كلها التي أصابها الخراب! ليت جدك كانت له عين نبي حتى يرى كيف يدمر حفيده أبناءه\* ولو تنبأ بذلك لأبعد السلطة التي جلبت لها العار عن متناول يدك ، ولعزلك قبل توليك السلطة ، وقد أصبحت عاكفًا الآن على عزل نفسك! اسمع يا ابن عمى! لو كنت ملكًا على الدنيا بأسرها لكان من العار

أن ترهن هذه الأراضى فى أيدى المستأجرين! ولكن دنياك مقصورة على هذه الأراضى والكن دنياك مقصورة على هذه الأراضى والعار الذى جلبته عليها يزيد عن كل عار! لقد أصبحت بذلك مالكًا لأراضى انجلترا لا ملكًا عليها أى أصبح العرش خاضعًا للقانون ، وهو الذى يسنُّ القوانين!

بل إنك أنت -

ریتشارد : [ مقاطعا ] مأفون مخبول هزیل الذهن ! إنك تفترض أن المرض مزیة تبرر تجاسرك أو تطاولك بهذا التقریع البارد الذی أدی إلی شحوب خدی

<sup>\*</sup> الجد هو الملك إدرارد الشالث ، والغمـوض مقصـود في كلمة 'أبناء' فقد تشـير إلى أبناء إدرارد -ومنهم جونت وجلـوستر ، وقد تشـير إلى أبناء ريتـشارد الذين تضاءل مـيراثهم فأصـابهم الخراب

وأغضبنى فغاض الدم الملكى من نبعه الأول!
اقسم بعرشى الذى أجلس عليه بحق المُلك وجلاله
لو لم تكن أخًا لابن إدوارد العظيم
لكان هذا اللسان الذى يعربد فى رأسك
سببًا فى الإطاحة بهذه الرأس عن كتفيك الوقحتين!
لا تُبق على حياتى يا ابن أخى إدوارد

جونت

. 170

14.

لأننى كنت ابن أبيه إدوارد!

فلقد سفكت هذا الدم من قبل

وتجرعته مثل طائر البجع العاق فطربت وانتشيت لقد سفكت دم أخى جلوستر ، ذلك الطيّب المخلص،

أسكنه الله فسيح بجناته مع الصالحين الأبرار ،

وتلك سابقة ولا شك ، تشهد بأنك لا تأنف

من سفك دماء أبناء إدوارد! هيا إذن!

فلتشارك المرض الذي دهمني ،

ولتكن قسوتك مثل الشيخوخة التي حنت ظهرى ،

ولتجتث حياتي مثل زهرة طال ذبولها فأمعن في الطول!

سوف تعيش مجللاً بالعار ،

100

ثم تموت فلا يموت العار معك !

فلتكن هذه الكلمات سوط عذابك في المستقبل.

ساعدوني في النهوض إلى فراشي ثم إلى قبرى

إذ لايحب الحياة إلا من يتمتع بالحب والتكريم!

[ يخرج ]

(يتشاره : وليمت من هَرمَ فَخُرفَ وفسد طبعه!

ولقد هرمت فخرفت فأصبحت أهلاً للقبر! ١٤٠

يوك : أتوسل إليكم يا صاحب الجلالة أن تنسبوا أقواله

إلى مرضه الأرعن وشيخوخته! أقسم بحياتي

إنه يحبكم مثل ابنه\* هاري دوق هيرفورد لو كان هنا!

**ریتشارد** : صدقت وقلت حقا ! حبه مثل حب هیرفورد ۱٤٥

وحبى مثل حب كل منهما ، ولن يتغير شيء .

[ يدخل نورثمبر لاند]

نورثمبرلاند : مولای ! جونت العجوز يودعكم

ريتشارد : ماذا يقول ؟

نورثمبرلاند : لا شيء يا مولاي ! قد انتهى عهد الكلام

وأصبح لسانه آلة موسيقية دون أوتار

نَفَقَت \*\* الكلمات والحياة

وكل ما كانه لانكاستر العجوز!

يورك : ليتنى أصبح المفلس التالى ! فالموت فقر لا شك

لكنه ينهى أحزان الفناء!

**ریتشارد** : أول ما يهوى على الأرض الثمار الناضجة!

وقد هوى!

الغموض مقصود: [ مثلما يحب ابنه ] أو [ مثل حب ابنه لكم ] ويقول الشراح إن الملك رحب
 بهذا العموض وأكده في إجانته.

<sup>\*\*</sup> نَفَق ينفُق ( بمعنى نفد هنا ) من صور المال التي تشيع في المسرحية ، وهي تتطور في الحوار التالي .

ولقد نَفَقَتْ أيامه ، ولكن رحلتنا مستمرة ! يكفى الحديث عن ذلك ولنناقش موضوع الحرب في أيرلندا 100 لابد من قمع تلك الشرذمة من جنود المشاة ، التي تضم كل أشعث أغبر ، والذين يتمتعون بالحياة كالأفاعى السامة في بلد لا أفاعي فيها سواهم! وهذه الجهود الجبارة تتطلب بعض التكاليف: وسوف نستعين في ذلك بمصادرة جميع أملاك عمنا الراحل جونت 17. من الأواني المفضّضة والمذهّبة والعملات والإيرادات والمنقولات وضمها جميعًا إلى خزائننا! : إلى متى أصبر على الظلم ؟ بورك إلى متى يدفعني الواجب والتأدب إلى تحمل الإساءة ؟ لقد شهدت موت جلوستر ، ونفی هیرفورد ، وتقریع جونت ، 170 وما تحمله أفراد الشعب الانجليزي من الظلم ، وحرمان بولينبروك المسكين من الزواج ، وما ألحقته بي شخصيًا من العار ، ولكن خدى زانهما الصبر الجميل فلم يتجهما ولم أُظهرُ غضون العبوس والتقطيب في وجه مولاي ! ١٧٠ انني آخر أبناء إدوارد الشريف

وكان أولهم والدك ، أمير ويلز! لم يشهد مثيران القتال أسدًا أشد ضراوة منه ولم يشهد زمن السلم حَمَلاً أكثر وداعة ورقة بل كان أشرف الأمراء والشبان! 140 ولقد ورثت ملامح وجهه ، إذ كان يشبهك عندما كان في سنك . لكنه لم يكن يتجهم إلا في وجوه الفرنسيين ، لا في وجوه أصدقائه! وكانت يده الشريفة تكسب ما ينفقه ۱۸۰ ولا تنفق ما كسبته يد أبيه الظافر! ولم تلوث يديه دماء الأقرباء بل كانتا تسفكان دم أعداء أقربائه عفوا يا ريتشارد! لقد غلب الأسى يورك وإلا ما قارن أبدًا بينكما ! 110 : واهًا لك يا عمى ! ماذا ألم بك ؟ ريتشارد : مولای اغفر لی إن شئت ، يورك وإن لم تشأ ، فسوف يسرني ألا تغفر لي ، وأنا راضٍ مهما يكن من أمر ! أفلا تسعى لمصادرة أموال هيرفورد الذي نفيته والاستيلاء على حقوقه وامتيازاته لنفسك ؟ 14.

ألم يكن جونت يستحق أن يكون له وارث ؟

ألم يكن جونت منصفًا ؟ أليس هارى مخلصًا ؟

أفلم يمت جونت وما يزال هيرفورد حيًا ؟

أليس ابنه جديرًا عيراثه كل الجدارة ؟ إن حرمان هير فورد من حقوقه 190 معناه انتهاك مواثيق الزمن وحقوق الزمن! لكأنى بك تريد ألا يُعقب نهار الغد نهار اليوم! وكأني بك تنكر ذاتك! إذ كيف أصبحت ملكًا إلا بالتعاقب والخلافة المنصفة ؟ وأنا أشهد الآن أمام الله ، عسى الله ألا يحقق مخاوفي، ۲. . أنك إذا اغتصبت حقوق هيرفورد ظُلمًا ، وألغيت البراءات الرسمية التي أصدرها رجال القضاء والتي تتيح له المطالبة بميراثه وحقوقه ، ورفضت إقراره بالولاء لك في هذا كله ، فسوف تعرض رأسك لألاف الأخطار 4.0 وتفقد ولاء الآلاف من قلوب رعاياك المحبين وتنخس صبرى الوادع فيجمح ويثير من الأفكار ما لا يقيله الشرف ولا الولاء! : مهما تكن تلك الأفكار ريتشارد فسوف نستولى على أوانيه المفضضة والمذهبة وعلى متاعه ونقوده وأراضيه 11.

: لن أكون في جوارك عندئذ ،

فسأرحل وأستودعك الله يا مولاي

يورك

ولا يدرى أحد عاقبة ذلك

ولكن المؤكد أن السبل الخاطئة عواقبها وخيمة .

[يخرج]

: اذهب يا بوشى من فورك

ريتشارد

410

27.

إلى دوق ويلتشر وزير الخزانة ،

واطلب منه أن يأتي إلينا في 'إيلي هاوس'

لتنفيذ هذا الأمر .

وفي صباح الغد سوف نرحل إلى أيرلندا

فالوقت قد حان لذلك . ونحن ننيب عنا أثناء غيابنا

عمنا يورك ، الذي سيصبح حاكمًا عامًّا لانجلترا

فهو يتسم بالإنصاف ويخلص في حبنا على الدوام

هيا بنا يا مليكتي فلابد أن نفترق غدًا

فلنسعد الليلة ونمرح لأننا لن نمكث طويلاً في انجلترا !

[ يخرج الملك ريتشارد والملكة مع بوشي

وأوميرل وجرين وباجوت ]

نور تمبر لاند : تعرفون أيها اللوردات أن دوق لانكاستر قد توفى

روس : بل هو حى لأن ابنه أصبح دوق لانكاستر ٢٢٥

ويلابى : لقد ورث اللقب فحسب دون الأموال!

نورتمبرلاند : بل اللقب والأموال جميعًا إن أخذ العدل مجراه

روس : قلبي مثقل بالهموم لكنني أوثر أن ينفطر صمتًا

على تخفيف أحماله بلسان ذَرِبِ طليق

720

نور ثمير لاند: بل أفصح عما بنفسك!

فإذا روى أحد ما قلت ليسئ إليك

فسوف أخرسه إلى الأبد!

ويلابى : هل تقصد الكلام عن دوق هيرفورد ؟

إن كان الأمر كذلك فلا تُخْشُ شيئًا يا رجل!

فأذنى تتوق إلى سماع ما يعود بالخير عليه !

روس : لا أملك أن أفعل ما يعود بالخير عليه ٢٣٥

إلا إن أسميت الاشفاق عليه خيراً

بعد أن فقد أباه وحُرم ميراثه!

نور تمبر لاند : أشهد أمام الله أنه من العار أن تحل هذه الإساءات

بهذا الأمير الملكى ، وبكثيرين غيره من الأشراف

في هذه البلد التي تتدهور أحوالها!

لقد تغير الملك وتبدل ، فأسلس قباده في مهانة

إلى المداهنين،

فإذا ما دفعهم الحقد إلى الكيد لأحد منا عنده

مهما یکن من کذبهم ، انقض علینا بقسوة

ففتك بأرواحنا وأطفالنا وورثتنا

روس : أما العامة فهو يسلبهم وينهبهم بضرائبه الباهظة ،

فتحولت عنه قلوبهم ،

وأما الأشراف فهو يفرض عليهم الغرامات

لما سلف من خلافات ، فتحول عنه ولاؤهم!

ويلابى : وهو يبتكر في كل يوم أساليب جديدة لجمع المال

مثل التوكيل « على بياض »\*

والتبرعات القسرية وغيرها ٢٥٠

فبالله عليكم أين ذهبت هذه الأموال ؟

نورثمبرلاند : لم تنفق في الحرب ، إذ لم يخض أي حرب ،

بل لقد نزل نزولاً ذليلاً في معاهدات الصلح

عما اكتسبه أسلافه بضربات السيف

وزاد ما أنفقه في وقت السلم عما أنفقوه على الحروب ٢٥٥

روس : لقد رهن اللورد ويلتشر ، وزير الخزانة ،

أراضي المملكة في أيدى الوكلاء \*\*

ويلابي : كأنما أصبح الملك تاجرًا أصابه الإفلاس!

نورثمبرلاند : بل الإفلاس مصيره والعار!

روس : لم يستطع تدبير المال اللازم للحرب في أيرلندا

رغم كل هذه الضرائب الباهظة ٢٦٠

إلا ينهب أموال الدوق المنفى

نورثهبرلاند : وهو قريبه الشريف! ما أحطه من ملك!

لكننا أيها اللوردات نسمع زئير هذه العاصفة الرهيبة

دون أن نسعى للاحتماء من بطشها

إننا نرى الريح وهي تمزق أشرعة السفينة ٢٦٥

لكننا لا نطويها بل نشعر بأمان خدّاع فتّاك!

 <sup>\*</sup> المقصود هو 'الأذون المفتوحة' التي سبقت الإشارة إليها في ١/٤/١ ( من هذه المسرحية )

<sup>\*\*</sup> انظر حاشية السطر ١/ ٤/ ٤٥ من هذه المسرحية .

**روس** : إننا نرى السفينة وهي تتحطم

بعد أن أصبح خطر غرقها محتومًا

بسبب عدم تلافينا الأسباب التي أدت إليه!

نورثمبرلاند : ليس الأمر كذلك ! إذ أستطيع أن ألمح الحياة ٢٧٠

وهي تتطلع إلينا من خلال محاجر الجماجم الجوفاء!

ولو أننى لا أستطيع أن أقطع

بمدى اقتراب وصول أنباء النجاة!

روس : تكلم يا نورثمبرلاند! ثق في قدرتنا على الكتمان!

فما ثلاثتنا إلاّ أنت نفسك ، وستصبح كلماتك ٢٧٥

بمثابة أفكار لم تبرح رأسك ! لا تَخْشَ شيئًا وتكلم !

نورثمبرلاند : هاكم إذن : بلغني نبأ من 'بورت بلان' ،

وهو خليج في بريتاني على الساحل الفرنسي ، يقول

إن هاري – دوق هيرفورد – ورينولد ( اللورد كوبام )

[ وهو ابن ريتشارد - دوق أرندل ] الذي فر أخيرًا ٢٨٠

من قبضة دوق إكستر ، وأخاه الذي كان منذ عهد

قريب رئيسًا لأساقفة كانتربرى ،

والسير توماس إيربنجام ،

والسير جون رامستون ، والسير جون نوربري ،

والسير روبرت ووترتون ، وفرانسيس كوينت ،

قد تجهزوا بثمانى سفن عظيمة أمدهم بها دوق بريتانى ٢٨٥

وثلاثة آلاف مقاتل ،

وأنهم يتجهون نحونا بسرعة بالغة،

فالسفن توشك أن ترسو على شاطئنا الشمالي .
ولعل القوال قد نزلت إلى الشاطئ فعلاً
لكنها كانت تنتظر أن يرحل الملك إلى أيرلندا أولاً . ٢٩٠
فإذا كحت هذه الأنباء فسوف ننفض نير الاستعباد
ونريش الجناح الكسير الخفيض لهذا البلد ،
ونخلص التاج من وكمة الرهن والاستثجار بضمانه !
وننفض التراب الذي يحجب بريق ذهب الصولجان
فيشرق جلال الملك الرفيع بصورته الحقة
فيشرق جلال الملك الرفيع بصورته الحقة
فهيا معى على جناح السرعة إلى ميناء راڤينسبرج
فإذا خفتم وتلكأتم فأرجو أن تكتموا السر

روس : الخيول الخيول ! لا يخامر الشك إلا الخائفين

ویلابی : إن كمد جوادی كنت أول من يصل : ٢٠٠

[يخرجون]

## المشهد الثاني

[ تدخل الملكة وبوشي وباجوت ]

بوشی: مولاتی! لقد زاد حزنك عما ينبغی ألم تعدى الملك عند وداعه بأن تنفضى هموم العيش التى تضر بالصحة ، وأن تبدى الفرح والسرور ؟

: لم أعد بذلك إلا إرضاءً للملك! الملكة لكنني لا أقوى على السرور إرضاءً لنفسى! ولا أعلم سببًا يدعوني ٥ للترحيب بالحزن الذي زارني سوى وداع زائرى الرقيق - زوجي الحبيب ريتشارد! ومع ذلك فإخال أن ثمة حزنًا آخر ما زال جنينًا لم يولد ، وإن اكتمل نموه في رحم ربة الأقدار ، ١. وأنه يسعى نحوى ، حتى إن أعماقي لترتعد لا لشيء! إنها حزينة لشيء ما ، أكبر من فراق سيدى الملك! : لكل حزن جسمٌ له عشرون ظلا بوشي ويبدو الظل شبيهًا بالحزن وإن لم يكن كذلك 10 فإن عين الأسى تغشاها الدموع التي تحجب البصر بغلالة لامعة تفتت صورة الشيء الواحد فيبدو عدة أشياء فالنظر من الأمام يخلط الرؤى أما النظر من الزاوية الصحيحة فيبرز الشكل الحقيقى وهكذا فأنت تنظرين يا مولاتي إلى رحيل مولاك ۲. من غير الزاوية الصحيحة ، وتجدين من الحزن أشكالاً أكثر عددًا تدعوك للأسى والألم أما إذا نظرت إليه في حقيقته ، فسوف تدركين أن ما ترينه ظلالٌ لكيان كاذب!

وهكذا أرجوك يا مليكتى المكرمة ثلاثًا ألا تحزنى ٢٥ إلا لفراق سيدك! فلا وجود لما يتراءى لك إلا

في عين الأسي الخادعة التي تندب الوهم لا الحقيقة!

الملكة : ربما صدقت ، ولو أن أعماق نفسى تقول بغير ذلك !

ومهما يكن من أمر ، فلا أملك إلا الحزن ومهما يكن من أمر ، فلا أملك إلا الحزن أثقله وأعتاه! فكأنما أصبح تفكيم في

وس الحرق النب واقت العام عدم الفكر المام عدم الفكر على الفكر الفك

عبئًا ثقيلا أنوء تحته وأرزح!

بوشى : إنه وهم أى عدمٌ يا مولاتي الكريمة!

الملكة : لا أقَلَّ من ذلك! فالوهم ينحدر من سلالة حزن قديم

ولكن حزنى مختلف ، فهو وجود ينحدر من عدم

أو قل إن العدم الذي يحزنني له وجود

وأنا أملكه باعتبار أنه سوف يؤول إلى

أما ماهية ما يزال مجهولاً

فلا أستطيع أن أضع لها اسمًا

فما أعرفه حزن لا اسم له !\*

[ يدخل جرين ]

٤.

جرين : حفظ الله جلالة الملكة ! ومرحبا بكم أيها السادة !

آمل ألا يكون الملك قد أبحر إلى أيرلندا !

<sup>\*</sup> علق كشير من الشراح على المبالعة فى التلاعب اللفظى ( المفارقات وألوان الطباق ) فى هذه الأبيات، والمشهد كله من ابتكار خيال شيكسبير ولايوجد له سند تاريخى ، والتلاعب مستمر فى السطور التالية ( انظر المقدمة ) .

٥.

٦.

الملكة : ولم تأمل ذلك ؟ بل الأفضل أن تأمل

أن يكون قد رحل ، فعمله يقتضى العجلة ،

وعجلته ستحقق الأمل!

فلماذا تأمل إذن ألا يكون رحل ؟

**جرین** : عسی أن یكون ، وهو أملنا ، قد سحب قواته

وألقى في هوة اليأس بآمال العدو

الذي أنزل قوات كبيرة في أراضينا!

إذ إن بولينبروك قد عاد من المنفى

ووصل سالمًا ، مع جيش شاكى السلاح ،

إلى راڤينسبرج

الملكة : لا قدر الله أن يحدث ذلك !

جرين : بل حدث حقًا يا مولاتي ! والأدهى من ذلك

أن اللورد نورثمبرلاند ، وابنه الشاب هارى بيرسى

واللوردات روس وبوموند ، وويلابي

وأصدقاءهم الأقوياء

قد فروا من صفوفنا والتحقوا بصفوفه ! ٥٥

بوشى : لماذا لم تعلن على الملأ خيانة نورثمبرلاند

وسائر أفراد تلك الزمرة العاصية ؟

جرين : بل أعلنًا ذلك ! وما كدنا نعلنه

حتى وجدنا اللورد 'ووستر' قهرمان البلاط

يكسر عصاه ، ويستقيل من منصبه ،

ويفر مع جميع خدم القصر إلى بولينبروك

الملكة : أنت يا جرين إذن القابلة التي ساعدتني

في وضع ولدي - الحزن !

أما بولينبروك فهو وارثه القبيح!

أما وقد وَضَعَتْ روحي ذلك المسخ الشائه ،

وأصبحت والدة جديدة ما تزال تلهث من آلام الوضع ١٥

فأنا أعقد أطراف الحزن بالحزن والأسى بالأسى!

**بوشی**: لا تیأسی یا مولاتی!

الملكة : وما الذي يمنعني ؟ لسوف أيأس وأعادي الأمل الخادع!

إنه مداهنٌ طفيليٌّ ، وهو يؤخر وصول الموت ٧٠

الذى يذيب حبال العمر برقة ورهافة

وهي التي يطيلها الأمل الكاذب فيمعن في إطالتها!

[ يدخل يورك]

٨

**جرين** : ها قد أتى دوق يورك .

الملكة : هذا درع الحرب حول رقبته التي طال عمرها\*

وأمارات القلق والهم على وجهه! أرجوك يا عمى ٧٥

بل أستحلفك الله أن تقول ما يسرّى عنى ويريحنى!

يورك : إن قلت ذلك كنت كاذبًا!

فالتسرية والراحة في السماء ، ونحن هنا على الأرض

حبث لا توجد إلا الأعباء والهموم والأحزان

لقد انطلق زوجك لإنقاذ أقصى الأرض

جا كان المقصود درعًا يسمى gorgel (أى الخانق) وهو طوق حديدى يلبس حبول اأرقبت وكاره
 يسمح للجنود في أيام شيكسير باستعماله حتى مع الملابس المدنية للدلالة على انتمائهم للجيش .

وأتى الآخرون لينتزعوا من يديه أدناها! وهو يتركنى لمساندة أرضه وأنا العاجز فى شيخوختى عن مساندة نفسى لقد أتت ساعة المرض من التخمة وحانت ساعة المتحان ولاء أصدقائه المداهنين! مه

الخادم : سيدى ! لم أجد ولدك أوميرل !

كان قد رحل قبل وصولى !

**يورك** : رحل ؟ كيف !؟ فليكن!

فليذهب كل واحد حيث يشاء! \*

لقد فر الأشراف ، وبردت مشاعر العامة ،

بل أخشى أن يتمردوا وينضموا إلى هيرفورد!

اسمع يا بُني !

اذهب إلى أختى دوقة جلوستر في 'بلاشي' ٩٠

واطلب منها أن ترسل لى ألف جنيه فورًا .

خذ خاتمي معك!

الخادم : سيدى ! نسيت أن أقول لكم إنى مررت بمنزلها اليوم

قبل أن آتي هنا - لكن بقية الخبر سوف تحزنكم! ٩٥

يورك : تكلم أيها الحقير!

خان يورك قد أرسل فى طلب أوميرل لمساعدته فى الحكم ، ولكن أوميرل التحق بحملة ريتشارد ،
 وعجز يورك عن إدارة شئون المملكة الذى يصوره المخرجون تـصويرًا فكاهيًا ( ويعتبره النقاد مضحكًا
 ) يتجلى فى هذه المواقف .

الخادم : ماتت الدوقة قبل أن آتى بساعة !

**يورك** : رحماك بنا يارب!

ما هذا المد العالى من أمواج الأحزان

المتزاحمة على هذا الشاطئ الحزين!

لا أعرف ماذا أفعل! كم أتمنى لو أن الملك

كان قد قطع رأسي مع رأس أخي

ولو أني أكره أن تكون خيانتي هي السب !

[ إلى الحاشية ]

1 . .

ألن يسافر بعض الرسل إلى أيرلندا ؟

كيف سنأتى بالأموال اللازمة لهذه الحرب ؟

أرجو يا أختى – أقصد يا ابنة أخى –

أن تغفري وتصفحي !

وأنت يا غلام اسمع ! اذهب إلى القصر وانقل ما فيه

من أسلحة ودروع على بعض العربات! وأحضرها هنا!

[ يخرج الخادم ]

11.

أيها السادة! أرجوكم أن تذهبوا وتحشُدوا الرجال!

وإذا قلت لكم إننى أعرف وسيلة لتنظيم هذه المسائل

أو تحديد أي أسلوب للعمل - فسأكون كاذبًا!

لقد وتضعت في يدى وهي مختلة مفككة

رغم أنفى ! كلاهما من أقربائي :

فالأول مليكي ولقد أقسمت ، كما يقضي واجبي ،

أن أدافع عنه ! والثاني قريب لي أيضًا ،

أساء إليه الملك ، وضميرى يأمرنى ، كما تأمرنى قرابتى ، بأن أمحو الإساءة ! لابد من اتخاذ خطوة ما ! هيا يا ابنة أخى سأصحبك إلى مكان آمن ، وأنتم أيها السادة اذهبوا فاحشدوا الرجال ولنجتمع فى قلعة باركلى كان الواجب أن أذهب إلى بلاشى أيضًا ولكن الوقت لايسمح ، وكل شىء مضطرب . ١٢٠

[ يخرج يورك مع الملكة ]

بوشى : الربح مواتية لإبحار السفن بالأنباء إلى أيرلندا

لكننا لم نسمع أي أنباء منها!

ومن المحال أن نحشد من الجنود

ما يوازي قوات العدو

**جرين** : كما أن قربنا من الملك وحبنا له

يقربنا من كراهية الذين لايحبون الملك!

باجوت : هؤلاء هم العامة ، قلوبهم هواء ، وحبهم

يخضع لأموالهم ، ومن يُفرغ جيوبهم من المال

يملؤها بمقدار مساوٍ له من الكراهية الفتاكة !

بوشى : ولهذا يدين العامة ملك البلاد ! ولهذا يدين العامة ملك البلاد !

بلجوت : ولو كان لهم أن يصدروا الأحكام لأدانونا أيضًا

بسبب قربنا على الدوام من الملك

جرين : سأتجه مباشرة إلى قلعة بريستول طلبًا للحماية

فلقد سبقنا اللورد ويلتشر إليها

**بوشی** : وسوف أذهب معك ، فأنا لا أتوقع الكثير من العامة ١٣٥

الذين يكرهوننا ، إلا أن ينقضوا كالكلاب علينا

فيمزقونا إربًا إربًا ! هل تأتى معنا يا باجوت ؟

بلجوت : لا ! ولكنى سأذهب إلى صاحب الجلالة في أيرلندا

وداعًا لكما ! وإذا صدقت نبوءة قلبي

فلن يجتمع ثلاثتنا أبدًا بعد هذا الفراق!

بوشى : هذا يتوقف على نجاح يورك في صد هجوم بولينبر،

جرين : وا أسفا لهذا الدوق المسكين!

ما أشبه المهمة التي كُلُّف بها

بإحصاء عدد حبات الرمل

وشرب ماء المحيطات حتى تجف !

وفى مقابل كل جندى يثبت للقتال في صفوفه

يفر آلاف!

الوداع الآن وللأبد للجميع!

بوشى : لعلنا نلتقى مرة ثانية !

باجوت : أشعر أن ذلك لن يكون أبدًا!

#### المشهد الثالث

[يدخل بولينبروك ونورئمبرلاند]

بولينبروك : كم تبعد باركلي الآن عنا ؟

نورثمبرلاند : صدقني أيها اللورد الكريم

اننى غريب عن جلوسترشير وهذه الجال السامقة الموحشة ، والطرق الوعرة غير المعبدة ، تزيد من طول الأمال التي نقطعها وإرهاقها لنا! ولكن حديثك الجميل يشبه السكّر الذي يضفي الحلاوة وطيب المذاق على هذا الطريق العسير! وأنا أدرك الآن مدى ما كابده روس وويلابي من عناء في الرحلة من راينسبرج إلى كوتسوولدز بسبب عدم مصاحبتك لهما! ١. فأنا أزعم أن صحبتك قد خَفَّفَت كثيرًا من الملل والضجر في هذا الطريق الطويل! ولو أن وعثاء سفرهما قد خفَّفَ منها أمل التمتع بما أتمتع به الآن من صحبة! وأمل الفرحة لا يقل إلا قليلاً عن التمتع بها ! 10 وسوف يساعد الأمل هذين اللوردين المرهقين على الإحساس بقصر الطريق ، مثلما أحس الآن ، بفضل رؤية ما أرى من صحبتكم الشريفة!\* بولينبروك : قيمة صحبتي تقل كثيرًا عن قيمة كلماتك الطبية! ولكن انظر من القادم ؟

[ يدخل هاري بيرسي ]

۲.

نورثمبرلاند : إنه ابنى الصغير هارى بيرسى!

يقول المعلقون إن هذا الملق هو ما كان نورثمــبرلاند ينتقده في حالة الملك ( ٢/ ١/ ٢٤١ – ٢٤٢ )

۳.

وقد أرسله إلىّ أخى ووستر منذ فترة !

مرحبًا بك يا هارى ! كيف حال عمك ؟

بيرسى : كنت أرجو أن أعرف حاله منك يا سيدى!

نورثمبرلاند : عجبًا ! أليس مع الملكة ؟ عجبًا اليس مع الملكة ؟

بيرسى : لا يا سيدى الكريم! لقد هجر البلاط،

وكسر عصا منصبه ،

وسرّح خدم القصر الملكى !

نورثمبرلاند : وما السبب ؟ لم يكن ينتوى ذلك

عندما حادثته آخر مرة !

بيرسى : كان السبب إعلانهم أن معاليكم خائن

لکنه ذهب یا سیدی إلى راڤینسبرج

للعمل تحت إمرة دوق هيرفورد

وأرسلني إلى باركلي للاستخبار

عن حجم القوات التي حشدها دوق يورك هناك

والعودة بعد ذلك إلى راڤينسبرج

نور ثمبرلاند : وهل نسيت دوق هيرفورد يا بُني ؟

بيرسى : لا يا سيدى ! كيف أنسى ما لم يذكر لى ؟

ففي حدود ما أعرف ، لم أشاهد في حياتي

دوق هیرفورد !

نورثمبرلاند : شاهده الآن إذن ! هذا هو الدوق !

بيرسى : سيدى الكريم! أنا طوع أمرك

وأرجو أن تتقبل جهودى على تواضعها

بسبب قلة خبرتي وحداثة سني ،

ولكن الزمن كفيل ببلوغي مرحلة النضج والإجادة ،

حتى أثبت جدارتى فترضى عنى!

بولينبروك : أشكرك يا بيرسى الرقيق ، وتأكد ده

أنه لا يسعدني شيء أكثر من تذكر أصدقائي المخلصين

وإذا قُدّر أن يكتمل سعدى بحبك

فستكون تلك المكافأة على حبك المخلص

إن قلبي يعقد هذا العهد ،

وهذه يدى تضع الخاتم عليه ! . . .

[يصافحه]

٥٥

نورثمبرلاند : كم تبعد باركلي عنّا الآن ؟

وما هي الاستعدادات التي يقوم بها صاحبنا يورك الهرم

مع جنوده ؟

بيرسى : ها هي ذي القلعة خلف تلك الأشجار

ولا يزيد عدد الجنود فيها عن ثلاثمائة ، فيما بلغني ،

وبها اللوردات يورك وباركلي وسيمور فقط

ولا أحد سواهم من ذوى الصيت أو شرف المكانة!

[ يدخل روس وويلابي ]

نور ثمبرلاند : ها هو اللورد روس واللورد ويلابي

وقد تضرج بالدم كل منهما واشتعلت كالنار وجنتاه

من حفز الخيل على السرعة !

بولينبروك : مرحبًا بكما أيها اللوردان ! أعلم أن حبكما

جعلكما تتبعان خائنًا منفيًا ، وليس في خزائني الآن ٦٠

سوى الشكر الذي يفر من البنان! فإذا جاء المال

كافأتكما على حبكما وجهودكما!

روس : الوجود في حضرتك يغنينا أيها اللورد الكريم\*!

ويلابى : وتتجاوز كثيرًا جهدنا للوصول إليك .

بولينبروك : الشكر هو مال الفقير دائمًا ما

وسوف يظل بديلاً عن سخائي حتى يصل سعدي

إلى سن الرشــد ويحصل على ميــراثه! ولكن من ذاك

القادم ؟

[ يدخل باركلي ]

٧0

نورثمبرلاند : أظن أنه لورد باركلي .

باركلى : سيدى لورد هيرفورد - إننى أحمل إليك رسالة .

**بولينبروك** : سيدى اللورد! إجابتي هي أن تخاطبني باعتباري ٧٠

لورد لانكاستر ، فلقد أتيت لإثبات حقى

في هذا اللقب في انجلترا ،

ولابد أن يجرى على لسانك أولاً

قبل أن أجيبك إلى أى شيء تطلبه!

باركلى : لا تسى فهمى أيها اللورد! لم أقصد أبدًا

أن أمحو لقبًا من ألقاب شرفك!

لقد أتيت إليك أيها اللورد - ولتكن أي لورد تريده -

<sup>\*</sup> لما كانت 'الحضرة' مرتبطة بالقصر الملكى ، فمعنى ذلك أنهما يطمعان في أكثر من المال

۸٠

من أكرم نائب ملك حكم هذه الأرض ، وهو دوق يورك ، كى أعرف السبب الذى يحفزك

إلى اغتنام فرصة غياب الملك

وبث الخوف في قلوب المسالمين في بلادنا ،

وحمل السلاح بدوافع شخصية ؟

[ يدخل يورك مع الحاشية ]

بولينبروك : لن أحتاج إلى نقل كلماتي من خلالك

فقد أتى ذو المنزلة السامية بنفسه!

مرحبا بك يا عمى الشريف!

[ يركع أمامه ]

**يورك** : لا أريد أن أرى انحناء ركبتيك بل خضوع قلبك

يا من تبدى الاحترام الكاذب المخادع

بولينبروك : عمى يا ذا المنزلة السامية -

يورك : هراء هراء! لا تنسب إلى منزلة سامية

ولا تدعني بالعم! فلست عمًّا للخائن ،

و المنزلة السامية ' تهبط للدرك الأسفل

في فم وضيع المنزلة! لماذا تجاسرت هاتان القدمان

على عصيان حكم النفي والحظر المفروض عليهما ؟

وكيف تتجاسران على وطء ذرة واحدة

من تراب انجلترا ؟

وهاك أسئلة أخرى ! لماذا تجاسرتا على السير

أميالاً كثيرة على صدرها المسالم وبث الخوف في قلوب القرى التي شحب لونها ، من الحرب ومن استعراض القوة بالأسلحة الحقيرة \* ؟ هل أتيت لأن الملك المقدس غائب ؟ هل أتيت لأن الملك المقدس غائب ؟ يا لك من غلام أحمق ! ما يزال الملك هنا وفي صدرى المخلص يكمن سلطانه ! ليت لى الآن ما كنت أتمتع به في عنفوان الصبا ، عندما تعاونت مع والدك الشجاع ، جونت ، عندما تعاونت مع والدك الشجاع ، جونت ، على إنقاذ الأمير الأسود ، ذلك المحارب الصنديد ، من بين براثن الفرنسيين ، مخترقين صفوفهم من بين براثن الفرنسيين ، مخترقين صفوفهم من الآلاف المؤلفة \*\* !

ليتنى عدت شابًا صحيح البدن ، فرفعت هذا الساعد (حبيس الشلل الآن ) وعاقبتك على جريرتك !

**بولينبروك** : عمى ذا المنزلة السامية ! أطلعني على جريرتي ! ١٠٥

ما صفتها وأين تكمن ؟

يورك : صفتها في الدرك الأسفل ،

وهى تكمن في العصيان الجسيم

والخيانة العظمى البغيضة !

 <sup>\*</sup> لأن دوافعها شخصية .

<sup>\*\*</sup> يقول الشراح إنه لا يوحــد سند تاريخى لهذه الحادثة ، والقصود بهــا المواربة بين حب الحيل القديم من الإخوة والعداء المستعر بين أبناء الجيل الجديد من الأقارب - وهو سبب معاناة يورك .

11.

فأنت رجل محكوم عليه بالنفى ، ولكنك تعود اليوم قبل انقضاء المدة المحكوم بها عليك

لترفع سلاحك في وجه مليكك .

بولينبروك : كنتُ دوق هيرفورد حين نُفيت

ولكنني أعود للمطالبة بلقب دوق لانكاستر

وأرجوك يا عمى الشريف أن تنظر إلى ألوان الظلم

التي حلت بي

وأنت ذو المكانة السامية ، بعين الحياد .

إنك بمثابة والدى ، إذ إخال أننى أرى فيك

جونت الشيخ وقد عاد للحياة .

وإذن هل تسمح يا والدي

بأن يُحكم على بأن أعيش شريدًا هائمًا على وجهى

وأن أحرم من حقوقي وأموالي

بل وأن تُنتزع من يدى انتزاعًا ، وبالقوة ، الم

وأن تُمنح لمحدثي النعمة المسرفين ؟ لماذا وُلدت إذن ؟

وما دام الملك عمى ملكًا لانجلترا

فيجب التسليم بأنني دوق لانكاستر .

إن لديك ابنا هو أوميرل ، وهو ابن عمى الشريف .

فإذا كنتَ قد مُتَّ أولاً مثل أبي،

ثم وطئته الأقدام كما وطأتنى

فلا شك أنه كان سيجد في عمه جونت والدًا

يخرج ألوان ظلمه من مكامنها
ويطاردها حتى يقضى عليها\*.
لقد حُرمت من المطالبة بحقوقى هنا
رغم أن خطابات الحقوق أو البراءات
تسمح لى بذلك\*\*
وصودرت جميع أملاك والدى وبيعت
وتعرضت هى وغيرها لسوء الاستغلال .
فما الذى تديدني أن أفعله ؟ إنني في د من أفي اد الرعبة

فما الذى تريدنى أن أفعله ؟ إننى فرد من أفراد الرعية وأريد أن ألجأ إلى القضاء ،

> ولكننى مُنعت من توكيل المحامين! وهكذا لجأت إلى المطالبة بنفسى

بميراثي الذي آل إليّ من أبي بصورة مشروعة . ١٣٥

نورثمبرلاند : لقد تعرض الدوق الشريف لظلم فاق كل الحدود!

روس : ومن واجبكم يا ذا المكانة السامية رفع الظلم عنه

ويلابى : إن السفلة ينتفعون بماله فيسطع نجمهم !

يورك : اسمعونى يا لوردات انجلترا!

لقد علمت بالظلم الشديد الذي حل بابن أخى الد. وبذلت قصارى جهدى حتى أنتصف له ولكن قدومه على هذا الوجه ، رافعًا سلاحه ،

الاستعارة مستقاة من أساليب صيد الحيوانات البرية .

<sup>\*\*</sup> وهي التي تسلمها من الملك عند تخفيف مدة اللهي المحكوم بها عليه . والواقعة واردة في تاريخ هولينشيد .

ليتولى أمر نفسه بنفسه ، ويشق طريقه عُنْوةً ويرتكب الخطأ ليصل إلى الصواب ، فهو ما لايجوز أبدًا !

وأنتم يا من تساعدونه في هذا الأمر

إنما تحبذون العصيان وجميعكم عُصاة !

نورثمبرلاند : لقد أقسم الدوق الشريف إنه ما قدم إلا للمطالبة

بحقوقه المشروعة ، وهي قضية عادلة ولذا أقسمنا أيمانًا مغلظة على معاونته

وليُحرم من الهناء أبد الدهر من يحنث في تلك الأيمان!

يولك : فليكن فليكن ! أستطيع أن أرى نتيجة هذا التمرد

وأعترف أننى لا أستطيع منعه

فقوتى محدودة وأحوالي مضطربة .

لكنني أقسم بالله الذي وهبني الحياة

إنني لو استطعت لقبضت عليكم جميعًا

وأرغمتكم على الركوع وأرغمتكم على الركوع

طلبًا لرحمة مولاكم الملك ! لكنني لا أستطيع

ومن ثم فلتعلموا أنني سأظل محايدًا . الوداع إذن

اللهم إلا إذا رغبتم في دخول القلعة

وقضاء هذه الليلة فيها .

بولينبروك : وهو عرض سوف نقبله يا عمى

لكننا لابد أن نحصل منك على الموافقة باصطحابنا

إلى قلعة بريستول ، التي يقولون إنها في أيدي

بوشى وباجوت وشركائهما من ديدان الدولة -

الديدان التي تتطفل على غرس الحديقة

مثل الأعشاب الضارة

والتي أقسمت أن أقتلعها من جذورها!

يورك : ربما ذهبت معكم ولكن - لا ! لابد أن أتريث قليلاً !

إذ لا أحب أن أنتهك قوانين بلادى .

فمرحبا بكم لا كأصدقاء ولا كأعداء

فما فات أوان إصلاحه لم يعد يقلق بالى .

[ يخرجون ]

١٧.

# المشهد الرابع

معسكر في ويلز

[ يدخل لورد سولزبري وقائد ويلزي ]

القائد : سيدى لورد سولزبرى ! لقد انتظرنا عشرة أيام كاملة

حتى كاد رجالنا أن يتفرقوا

دون أن نتلقى أخيارًا عن الملك!

ومن ثم فسوف ننصرف . الوداع !

سوازبرى : انتظر يومًا آخر أيها الويلزى الأمين

فالملك يضع كل ثقته فيك

القائد : يقال إن الملك قد مات . لا ! لن نبقى !

فلقد ذبلت جميع أشجار الغار في بلدنا

والشهب المتساقطة تخيف النجوم الثابتة في السماء

والقمر شاحب الوجه
يشع ضوءًا قانيًا كالدم على الأرض
والعرافون يطوفون بأجسامهم الهزيلة ونبوءات مرعبة
والأغنياء يعلو وجوههم الأسى ،
والأوغاد يرقصون ويتواثبون
فالأغنياء يخافون فقدان ما يملكون
والأوغاد يأملون الإثراء من القلاقل والحروب .
وهذه النذر عادة ما تسبق موت الملوك أو سقوطهم
الوداع! فأبناء ويلز قد رحلوا وفروا
موقنين أن ملكهم ريتشارد قد مات .

[ يخرج ]

سولزبرى : أواه يا ريتشارد! إنى أرى بعين عقلى المثقل
مجدك يتهاوى مثل الشهاب الساقط
على الأرض الدنيئة من السماء
والشمس تغرب باكية فى الغرب الخفيض
فتنبئ الرائين بالعواصف المقبلة والأحزان والقلاقل
لقد فر أصدقاؤك وانضموا لأعدائك
وتهب رياح الحظ على غير ما فيه الخير لك!

## الفصل الثالث

١.

## المشهد الأول

[ يدخل بولينبروك ويورك ونورثمبر لاند وروس وبيرسى وويلابي ، مع أسيرين هما بوشي وجرين ]

بولينبروك : أحضرا هذين الرجلين . أنت يا بوشى وأنت يا جرين!

لا أريد تكدير روح أى منكما

لأنها لابد أن تفارق جسده على الفور

ولذلك فلن أستفيض في ذكر شرور أعماله

فليس ذلك من الإحسان! لكننى أريد تبرئة نفسى

من دمه ولابد من ثم أن أعلن أمام الرجال هنا

بعض أسباب الحكم بإعدامه:

سأذكر أولأ تضليل الأمير

ذلك الملك الأصيل الذي أسعده الحظ

بنسب الدم وقسمات الوجه

فضاعت سعادته وشاهت ملامحه تمامًا

وأذكر ثانيًا انغماسكم في الخطايا التي أدت بصورة ما

إلى التفريق بينه وبين زوجته الملكة

فأقصاها عن الفراش الملكي

وغدت الدموع تكدر جمال وجنتيها ،

تلك الملكة الحسناء ،

وهي الدموع التي أسالتها شرور خطاياكما من عينيها ! ۱٥ وأذكر ثالثًا ما حل بي أنا ، وأنا الذي أسعده الحظ بأن يكون أميرًا بحق النسب والحب وقرابة الدم للملك وقرير منه حُمًّا وودادًا! ثم أساء فهمي فانحنت قامتي تحت وطأة جراحي بسببكما وكُتب على أن أنفث آهاتي وكلماتي الانجليزية في ظل سحائب أجنبية ، وأن آكل خبز المنفى المرير ۲. وكل منكما ينعم بأطايب طعام ممتلكاتي ويزيل معالم حدائقي ، ويجتث أشجار غاباتي ، وينزع زجاج نوافذي التي تحمل شعار نسبي ويمحو طغرائي ، فلا يترك دليلاً على شرف محتدى 40 في عيون العالم سوى ما يعرفه الناس عنى ودم الحياة الذي يجري في عروقي . لهذه الأسباب ، وأضعاف مضاعفة سواها ، حكم عليكما بالإعدام. ( إلى نورثمبر لاند ) تأكد من تسليمها ۳.

إلى يد الجلاد لتنفيذ الحكم .

: ضربة الموت أحب إلى من جلوس بولينسروك على بوشي عرش انجلترا!

وداعًا أيها اللوردات!

: عزائي أن روحينا سوف تدخلان الجنة جرين وأن الظُّلَمَةَ سَيَصْلُونَ نار الجحيم

بولینبروك : عزیزی اللورد نورثمبرلاند!

تأكد من إعدامهما على الفور!

[يخرج نورثمبرلاند مع الأسيرين]

تقول یا عمی إن الملكة تقیم فی منزلك أستحلفك الله أن تأمر بحسن معاملتها وقل لها إنی أرسل لها خالص تحیاتی

واحرص كل الحرص على إبلاغها تمنياتي الطيبة

يورك : لقد أرسلت فعلاً أحد السادة من أتباعى :

برسائل تتحدث بالتفصيل عما تضمره من ودة لها

بولينبروك : شكرًا لك يا عمى الرقيق . هيا أيها اللوردات!

آن أوان الرحيل لمنازلة جليندور وشركائه

سنعمل الآن ونستريح غدا !

[يخرجون]

## المشهد الثاني

[ ساحل ويلز ، وقلعة ]

[ تدق الطبول ، وتنفخ الأبواق ، وترفع الرايات ، يدخل الملك ريتشارد وأسقف كارلايل ، مع أوميرل وبعض الجنود ]

**ریتشارد** : هل هذه هی قلعة بارکلاخلی ؟

الهميول : نعم يا مولاى . كيف ترى جلالتكم هذا الهواء العليل

بعد اصطخاب الموح بالأمس في البحار الهائجة ؟

ریتشارد : لاشك أننی أنعم به ! بل إن دموعی لتنساب فرحًا

بعودتي إلى الوقوف على أرض مملكتي من جديد! أيتها الأرض العزيزة! هذه تحية يدى إليك ولوأن الثوار يجرحونك بحوافر خيولهم ومثلما تلعب الأم مع طفلها حين تلقاه بعد فراق طويل وقد فاضت مشاعرها فاختلطت دموعها بالبسمات أجدني أضحك وأبكى معا وأنا أحسك يا أرضى الحسية ١. وأداعيك وأحنو عليك بهاتين اليدين! لا تقدمي الغذاء يا أرضى الرقيقة لأعداء مليكك ولا تشبعي شراهته ونهمه بحلو الطعام بل أرسلي العناكب التي تمتص سمومك ، والضفادع ذات الخطى الثقيلة ، حتى تعوق تقدمه 10 وتعرقل دبيب الأقدام الخائنة التي تطؤك بخطوات تغتصبك اغتصابا! ولتخرجي الأشواك السامة حتى تلسع أعدائي فإذا قطفوا زهرة من زهور صدرك فاجعلى عليها حارسًا من الأفاعي الكامنة ۲. حتى يلدغ بلسانه المشقوق أعداء مليكك ويذيقهم بلمسة الهلاك طعم الموت! لا تسخروا أيها اللوردات من مخاطبتي للجماد! فسوف ترون أن هذه الأرض تحس وتشعر

30

وأن هذه الأحجار قد أصبحت جنودًا مسلحة\* ، قبل أن يسقط مليكها الأصيل تحت ضربات أسلحة المتمردين الآثمة !

كارلايل : لا تخف يا مولاى ! فالقوة التى نصبتك ملكًا قادرة على صيانة ملكك رغم كل شيء . فالله يمد لنا الأسباب وعلينا أن نعتصم بها لا أن نهملها ، وإلا كنا عاصين لمشيئة الله !

لا أن نهملها ، وإلا كنا عاصين لمشيئة الله !
لقد هيأ لنا الله أسباب الغوث والانتصاف

فكيف ننكرها أو نرفضها ؟

**(وميرل** : يعنى الأسقف يا مولاى أننا أسرفنا فى التراخى وأن بولينبروك يستغل ثقتنا المفرطة

ف*ى* تدعيم قوته وزيادة جيشه عددًا وعُدّة !

ريتشارد : لا تثبط همتى يا ابن عمى ! ألا تعلم أنه عندما تغيب عين السماء المبصرة خلف الكرة الأرضية لتضئ العالم السفلى يخرج اللصوص وقطاع الطرق من مكامنهم بيننا

وينتشرون مستترين فيقتلون وينهبون الناس في جرأة ؟ ٤٠ كنها حين ترسل أشعتها الحمراء

من تحت الكرة الأرضية

لتلهب قمم أشجار الصنوبر السامقة في الأفق الشرقي

إشارة من طرف خمفي إلى انجيل لوقا: ( فالله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أو لادًا لإبراهيم »
 (٣/ ٨) و ( إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ » (١٩/ ٤٠) .

وتطلق سهام ضوئها لتنفذ في كل وكر أثيم ، فإنها تنزع عباءة الليل عن ظهور القتلة والخونة 20 وكل خاطئ مقيت وتعريهم من كل ما يسترهم فيرتعدون لمرأى أنفسهم ويرتجفون ! وهكذا فإن هذا اللص ، هذا الخائن بولينبروك ، ظل يرتع طول الليل الذي غبنا فيه في النصف الآخر من العالم ، وسوف يرانا ٥. نشرق على عرشنا في الأفق الشرقي صحمر وجهه خجلاً من خيانته ، ولن يستطيع الصمود لمرأى النهار لكنه سيرتعد لمرأى ذاته بسبب خطيئته! ولن تستطيع مياه البحار المائجة الهائجة كلها أن تزيل الزيت المقدس الذي مُسح به على رأس الملك! ولا تستطيع إرادة\* الرجال من أبناء هذه الدنيا أن تخلع الملك الذي اختاره الله خليفة فيها . وفي مقابل كل رجل أجبره بولينبروك على رفع الفولاذ الصارم على تاجنا الذهبي أعد الله ملاكًا عظيمًا ، في السماء رزقه ، ٦.

 <sup>\*</sup> في الأصل \* أنفاس » والأنفاس هما قد تعنى الإرادة وقد تعنى الأقوال - فالكلمة رمز للإرادة مثلما
 تعتسر الأنفاس رمزًا للقوة والسلطة . وقد ترجمت في هذه المسرحية من قبل ، في سسياق آخر ،
 بعبارة « سلطة كلمات » الملوك - ٢١٤/٣/١ .

لحراسة خليفته ريتشارد وحمايته منه . فإذا حاربت الملائكة فلابد أن يسقط أبناء البشر الضعفاء فالله ينصر الحق على الدوام .

ي المحق طلى الدوام .

[ يدخل سولزبري ]

مرحبا أيها اللورد العزيز! كم تبعد عنا قواتك؟

سولزبرى : لا أقرب ولا أبعد يا مولاى العظيم

من هذا الساعد الضعيف! القلق دليل لساني ٦٥

ولا يحملني على الحديث إلا عن اليأس!

وا أسفا يا مولاى الشريف!

إن تأخرك يومًا واحدًا في الوصول

قد ألقى الظلمات على جميع أيام سعادتك

على الأرض!

أوميرل

ليتك تُرجع أمس الغابر ، وتأمر الزمن بالعودة فيطيع

حتى يكون لك اثنا عشر ألف مقاتل

أما اليوم فهو يوم الشقاء الذي وصل

بعد فوات الموعد بيوم واحد

فأطاح بأفراحك وأصدقائك وسعدك وملكك

إذ إن جميع رجال ويلز سمعوا أنك قد مُت

فانضموا إلى صفوف بولينبروك وتفرقوا وفروا!

: اطمئن یا مولای ! لماذا یبدو علی محیاکم

هذا الشحوب ؟

٧٥

٧.

**ریتشارد** : منذ برهة کان دم عشرین ألف رجل

ينبض نبض النصر في وجهى ، ثم هربوا !

أليس لى العذر إذن ، ريثما تعود دماء مثل هؤلاء إلينا،

أن أبدو شاحبًا مثل الأموات ؟

إن كل من ينشد السلامة

يفر اليوم من صفوف رجالي ، بعد أن وصم الزمان ٨٠

كبريائي بوصمة العار!

**اومیول** : بل اطمئن یا مولای وتذکر من تکون!

ريتشارد : إنى نسيت نفسى . ألست الملك ؟ انهضى من رقادك

أيتها الكسول! انهضى أيتها الجلالة الملكية النائمة!

ألا يعادل اسم الملك عشرين ألف اسم ؟ ٨٥

فلتحمل السلاح أيها الاسم الملكى!

إن فردًا صغيرًا من أفراد الرعية

يتطاول على مجدك العظيم!

لا تغضوا الطرف يا أحباب الملك!

ألسنا من ذوى الرفعة ؟ فلتكن أفكارنا رفيعة !

أعلم أن عمى يورك لديه من القوات ما يكفى لنصرنا

ولكن من ذاك القادم ؟

[ يدخل سكروب ]

٩.

سكروب : أرجو لمولاي موفور الصحة والسعادة

بل أكثر مما يستطيع لساني التعبير عنه

بعد أن ضبطت أوتاره على أنغام الهم !

1 . .

1.0

ريتشارد

: أذنى مفتوحة وقلبي مستعد!

لا أسوأ من أنباء خسارة الدنيا ! قل إذن ...

هل خسرت مملكتي ؟ لقد كانت هي همي!

وأى خسارة في فقدان الهم ؟ هل يسعى بولينبروك

إلى مساواتنا في العظمة ؟ لكنه لن يتفوق علينا !

فإذا كان يعمل في سبيل الله،

فسوف نعمل في سبيل الله أيضًا

ونساويه في ذلك! هل ثارت رعايانا ؟ إن صح ذلك

فهو ما لا نملك له دفعًا ، إذ انهم ينقضون بذلك

وهو ده يا منده ده ده و المام الم

ما عاهدوا الله عليه ، وما عاهدونا عليه أيضًا !

فلتكشفُ إذن عن أنباء الحزن والخراب

والدمار والانهيار

بل لا أسوأ من الموت ، والموت سيأتي في حينه !

: يسرنى أن سموكم قد تدرّع بدروع تكفى

لتحمل أنباء الكارثة! أرأيت إلى اليوم العاصف

إن أتى في غبر أوانه فانهمرت الأمطار وابلاً

وفاضت أنهار اللجين فأغرقت الضفاف

وفاطنت الهار التجيل فاعرنت العبدت

كأنما استحال العالم كله إلى عبرات جارية

فهكذا شأن بولينبروك اليوم! لقد فاض غضبه

وارتفعت أمواجه فغمرت أراضيكم التي غشيها الخوف

من فولاذ كل صقيل بتّار ،

وكل قلب أقسى وأشد من الفولاذ!

لقد لبس الشيوخ الخوذات فوق رؤوسهم النحيلة الصلعاء وخرجوا لمحاربة جلالتكم ، والغلمان الذين ما تزال أصواتهم رقيقة مثل أصوات النساء يحاولون تفخيمها ، وتصطك مفاصلهم الغضة داخل الدروع الثقيلة وتنوء بحمل الأسلحة التي يشهرونها في وجه التاج! 10 بل إن الشيوخ الذين لا عمل لهم بعد التقاعد إلا تلاوة الأدعية يتعلمون الآن إطلاق السهام من خشب السرو السام عليكم بطاقته المضاعفة على الفتك! ولم تعدم النساء العاملات بالغزل بعض الحراب التي علها الصدأ في زمن السلم فأشهرناها عليكم

لقد ثار الصغار والكبار وساء الحال

حتى استعصى على الوصف .

ریتشارد : خیر روایهٔ لشر حال ! وجمال وصف لقبیح مآل ! أین اللورد ویلتشر ؟ وأین باجوت ؟ وماذا حدث لبوشی ؟

وأين كان جرين ؟ وكيف سمحوا للعدو بخطره الداهم

أن يذرع أراضينا \* بخطوات سالمة غانمة ؟

لابد أن يدفعوا رؤوسهم ثمنًا لذلك إذا انتصرنا !

وأراهن أنهم تصالحوا مع بولينبروك فثابوا بالسلام!

سكروب : بالسلام ثابوا وآبوا منه حقا يا مولاى ! \*\*

ريتشارد : يا لهم من أشرار كالأفاعى ،

لُعنوا بلا أمل في الخلاص! أو كالكلاب،

ما أسهل أن يبصبصوا بأذنابهم فرحًا بأى سيّد ! ١٣٠

ثعابين ، أدفأتهم بدماء قلبي فلدغوا قلبي ! \*\*\*

ثلاثة من أمثال يهوذا ،

وكل منهم أسوأ ثلاث مرات من يهوذا!

كيف يرضون بالسلم ؟ فلتحاربهم جهنم النكراء

ولتكوى جلود أرواحهم الرقطاء عقابًا على ذلك!

: يبدو أن حب مولاى الرقيق قد انسلخ عن طبعه

وتحوّل إلى كراهية مريرة فتاكة مهلكة !

أرجو أن تتراجع عن دعائك على أرواحهم باللعنة

فالسلام الذي ينعمون به

من حصاد رؤوسهم لا أيديهم!

سكروب

استحدام الذراع يتضمن إيحاء بالقياس كأنما أصبحوا يتملكون الأراضى ويقيسون مساحتها

<sup>\*\*</sup> يقصد سلام الموت بمعنى رقدة الأمد!

<sup>\*\*\*</sup> إشارة إلى قصة الفلاح الذي وحد ثعبانًا متجمدًا من البرد فأدفأه في ثوبه حتى عاد للحياة فلدغه ا ويلاحط تكرار الإشارة إلى بعض صفات الأفاعي في الأبيات التالية .

ومن تلعنهم الآن قد ذاقوا أُمَرَّ جراح الموت الفتاك

ويرقدون الآن تحت الثرى ، في قبر الأرض الجوفاء! الد

(وميرل : هل مات بوشي وجرين واللورد ويلتشر ؟

سكروب : أجل! فقد الجميع رؤوسهم في بريستول!

**اوميول** : وأين والدى دوق يورك وجنوده ؟

ريتشارد : لا يعنينا أين يكون ، ولتكفوا عن التسرية

وحديث الأمل،

وليكن حديثنا الآن عن المدافن والدود وشواهد القبور 🛚 ١٤٥

ولنجعل التراب أوراقنا ثم نذرف العبرات مدادًا

نكتب به كلمات الأسى على صدر الأرض!

علينا أن نختار من نعهد إليه بالوصية،

ونتحدث عن تفاصيلها، ولو أن ذلك عسير!

فماذا عسانا أن نوصى به في التركة

سوى أجسادنا المنبوذة التي ترثها الأرض ؟

لقد أصبحت أراضينا وأرواحنا وكل ما كان لنا

في أيدي بولينبروك ، ولا نستطيع ادعاء ملكية شيء

سوى الموت وذلك القالب الصغير من الأرض العقيم

الذي يشبه الفطيرة التي تضم عظامنا وتسترها !

أحلف باسم الله لأجْلسَنَّ على هذه الأرض،

ولنجلس جميعًا،

حتى نقص قصصنا الجادة ، عن موت الملوك ،

كيف خُلع بعضهم عن العرش ،

وكيف قتل بعضهم في الحرب،

وكيف طاردتُ بعضَهم أشباحُ من قتلوهم ،

وكيف مات بعضهم بالسُّمُّ الذي دسَّتُه زوجاتهم ،

وكيف قُتل البعض وهم نائمون –

فالقتل مصير الجميع!

ففي داخل التاج الأجوف الذي يحيط برأس الملك ، ١٦٠

ويصل ما بين فوديه الفانيين ،

يعقد الموت مجلس البلاط له ،

وفيه يجلس ذلك المهرج ساخراً من مكانته ،

ضاحكًا من أُبّهته ،

ولو أنه يسمح له بهُنَيْهة ومشهد قصير يؤدى فيه

دور الملك ، إذ يخشاه الناس ،

ويقتل من يشاء بنظرة واحدة،

ويفعم ذاته بالغرور الخادع ، والزهو الكاذب ،

والأمان الزائف ، فكأنّ ما يضمُّ روحَنا من لحم ودَم

درعٌ نحاسيٌّ حصينٌّ منيع وبعد أن يسايره الموت فترة

يعود في النهاية وبيده دبوس صغير

يخرق به سور القلعة وهكذا نودع الملك !

أعيدوا قبعاتكم إلى رؤوسكم ،

ولا تسخروا بهذا الاحترام المرسوم

ممن لايزيد عن كيان من اللحم والدم! انبذوا التبجيل والتقاليد والشكليات والواجبات الرسمية

فلقد أخطأتم فهم من أكون طيلة هذه المدة .

فلست إلا بشرًا مثلكم آكل الخبز ، وأحس بالحاجة ، ١٧٥ وأذوق طعم الأحزان ، وأحتاج إلى الأصدقاء .

وما دمت أخضع لذلك مثل الرعـية فكيف تقولون لى

إننى ملك ؟

**كارلايل** : من شيمة الحكماء يا مولاى

ألا يجلسوا مكتوفي الأيدى ليندبوا أحزانهم ،

بل أن ينهضوا فورًا لقطع طريق تلك الأحزان!

إن خوفك من العدو يطمس قوتك ،

فإذا أصابك الضعف أصبح العدو أقوى منك ، ١٨٠

وهكذا ترى أن حماقة الخوف

سوف تحاربك مع العدو! الخوف معناه القتل،

والقتل أسوأ ما ينجم عن القتال ،

فأما الموت في الميدان

فمعناه أن تقهر موت الخائفين ، وأما الخوف من الموت

فمعناه أن تعيش عبدًا ذليلاً للموت! عبدًا

**آومیزل** : إن لوالدی بعض کتائب ، فاسأل عنها

وتعلُّم كيف تجعل من أطراف الجسد جسدًا كاملاً!

**ریتشارد** : لَکُمْ نجحت فی تأنیبی یا رب الصلف والزهو!

سکر وب

يا بولينبروك! سآتيك غدًا للنزال حتى نحسم مصائرنا! لقد شُفيت من هذه النوبة العارضة من الخوف وما أيسر أن نحمى مملكتنا! قل لى يا سكروب أين يرابط عمى بكتائبه؟ أرجو أن أجد التشجيع لديك وإن كان مظهرك لايبعث على الأمل!

: مظهر السماء هو الذي يدل الناس على حالة الطقس وما سيكون الجو عليه! ولك أن تستدل على حالى عانى من انطفاء البريق وثقل الأجفان! وأما لسانى فسيحكى قصة أثقل همًا! يؤسفنى أن أتسبب فى إيلامكم بالتباطؤ فى السرد، ولكننى أكشف تدريجيًا عما أعرفه

حتى يطول أمد الافصاح عن أسوأ الأنباء! لقد انضم عمك يورك إلى بولينبروك واستسلمت جميع قلاعك في الشمال وانضم جميع السادة من جنودك في الجنوب إلى صفوفه!

ريتشارد : ذلك يكفى ! [ إلى أوميرل ] تعسًا لك يا ابن عمى !
كيف جعلتنى أتنكب الطريق الجميل
المفضى إلى اليأس !

ماذا تقول الآن ؟ كيف نطمئن الآن أو نهنأ ؟ أقسم بالله إنى سأكره إلى الأبد كل من يدعوني إلى الهناء بعد الآن! بل سأمضى إلى قلعة 'فلينت' وأذوب كمدًا فيها حتى الموت! إننى ملك صار عبدًا للأسى ولسوف أطيع أوامر الأسى برباطة جأش ملكية! ٢١٠ وسوف آمر بتسريح جنودى حتى يفلحوا الأرض ما دام أمل الازدهار قائمًا\*، لكننى فقدت الأمل كله! لن أسمح لرجل أن يقول ما يجعلنى أعدل عن رأيى

فسوف تذهب مشورته سُدًى !

**۱۹۵۱ اسمح لی بکلمة واحدة یا مولای** ۱۲۱۵

ريتشارد : مدائح ألسنة الملق تجرحني ، وتصيبني بإساءة مضاعفة!

سرحوا أتباعى ، وليمضوا من هنا الآن

من ليل ريتشارد ، إلى الصباح المشرق عند بولينبروك ! [ يخرجون ]

#### المشهد الثالث

[ ويلز ، أمام قلعة فلينت ، يدخل في موكب رفعت عليه الرايات ووسط دقات الطبول بولينبروك ، ويورك ، ونورثمبر لاند ، ولفيف من الجنود والأتباع ]

بولينبروك : هذه رسالة من الاستخبارات العسكرية تقول

پقول أحد الشراح إن دلك كناية عن سماحه لهم بالانضمام إلى بولينبروك ، وقد يكون في دلك تأويل
 من الشارح (كيبيث ميور) إذ لا يشاركه مي هذا التفسير أحد ، وإن كانت الأبيات التالية تؤكده .

إن جنود ويلز قد تفرقوا ، وإن سولزبري

قد ذهب ليقابل الملك بعد أن رست سفينته منذ أيام

على هذا الشاطئ ،

برفقة عدد محدود من خاصة أصدقائه .

نورثمبرلاند : أنباء صحيحة وطيبة يا مولاي

وريتشارد يخفى رأسه في مكان غير بعيد عنا

يرك : كان يجدر باللورد نورثمبرلاند أن يقول 'الملك ريتشارد'!

وا أسفا لليوم الرازح بالأحزان

إذ يُرغم مثل هذا الملك المقدس على إخفاء رأسه!

نورتمبرلاند : أسأت فهمي يا صاحب السعادة ! لقد حذفتُ اللقب ١٠

اختصاراً للعبارة !

يرك : لقد شهدنا اليوم الذي ما كنت تجرؤ فيه على الاختصار!

ولو اختصرت العبارة لاختصر حياتك

ولو أشرت إلى رأسه فقط لأطاح برأسك!

لا تبالغ يا عمى في إساءة الفهم!

بولينبروك : ولا تبالغ يا ابن أخى في طموحك

يورك : وإلا أسأت وأخطأت ! فالله شاهد على ما نفعل !

أعلم ذلك يا عمى ولا أعارض مشيئته! ولكن من هذا

بولينبروك : القادم؟

[ يدخل بيرسي ]

مرحبا بك يا هارى! عجبًا! ألم تستسلم تلك القلعة ؟

مرحبا بك يا هارى! عجبًا! ألم تستسلم تلك القلعة ؟ ٢٠

بيرسى : القلعـة حصن ملكى يا مـولاى ، ورجاله يمنعـوننا من

الدخول!

بولينبروك : حصن ملكى ؟ كيف يكون ذلك دون ملك ؟

بيرسى : بل إن بها ملجًا يا مولاى الكريم!

فالملك ريتشارد يقيم داخل تلك الجدران الحجرية ، ٢٥

ومعه اللورد أوميرل ، واللورد سولزبرى ،

والسير ستيفن سكروب ، وأحد رجال الدين الفضلاء

ولو أنى لم أعرف اسمه .

بولينبروك : اسمع أيها اللورد الشريف!

اذهب إلى تلك القلعة العجوز

حتى إذا اقتربت من أضلاع أسوارها الغليظة

فأرسل في البوق النحاسي أنفاس الهدنة

إلى أطلال آذانها ، ثم سلّم هذه الرسالة \* :

«إن هنرى بولينبروك يجثو على ركبتيه

ويقبل يد الملك ريتشارد

ويعبر عن ولائه وإيمان قلبه المخلص

إلى شخص جـــلالة الملك المعظم ، وقد أتى إلى هنا -

بل أتيت

 <sup>\*</sup> يقول النقاد إن تصوير القلعة في صورة شخص عجور منهدم تصوير رمزى مقصود للإينجاء بضعف
 حالة الملك ، وصفات النشر المستخدمة في الصور الشعرية تساعد في تأكيد ذلك

لأركع عند قدميه وألقى بأسلحتى وأسرح جنودي\* بشرط إلغاء الأمر بالنفي ، وإعادة جميع أملاكي ٤. دون قيود أو شروط ، فإذا لم يتحقق ذلك فسوف أستعين بقواتي الظافرة وأروى تراب الصيف الجاف بوابل من الدماء التي ستنهمر من جراح قتلي أبناء انجلترا! وما أشد ما تأنف نفسُ بولينبروك ٤٥ أن تهب تلك العاصفة القرمزية لتغمر بالدماء أرض الملك ريتشارد الجمبلة ، بثوبها الأخضر اليانع ، وهو ما يدل عليه واجب احترامي ، وواجب الخضوع له » . اذهب وأعلن ذلك! أما نحن فسوف نظل هنا وسوف نتجول في أرجاء هذا البساط السندسي الأخضر! ٥. فلنتجول دون قرع الطبول الذاعرة حتى نفحص من الشرفات المهلهلة لهذه القلعة ما لدينا من عدة ناجزة وأجناد جاهزة! إخال أن لقائى مع الملك ريتشارد سيكون رهيبًا ولا أقل في فزعه من لقاء عنصري النار والماء ٥٥

فصاعقة الرق الراعدة الفاصفة عند اللقاء

<sup>\*</sup> التحول مس صمير الغائب إلى ضمير المتكلم يرمسى إلى تأكيد ما هو متاح لمولينروك وغير متاح للملك .

٦.

يورك

تمزق السحب وهى أشداق السماء! فإذا غدا كالنار عند اللقاء، أصبحت أنا فى ليونة الماء! فلتكن له سورة الغضب، ولأكن السحاب الذى تهطل أمطاره على الأرض!

أقول على الأرض لا عليه هو ! ابدأوا المسير ،

وارقبوا ما تنم عليه ملامح الملك ريتشارد! [ بوق الهدنة يدوى في الخارج ، يجيبه بوق في الداخل ، ثم تدوى الأبواق معلنة ظهور الملك على الأسوار ، ومعه أسقف كارلايل ، وأوميرل ،

وسکروب ، وسولزبری ]

انظروا انظروا ! ها هو الملك ريتشارد نفسه ! لقد أشرق مثل شمس الصباح

التي تعلوها حمرة الخجل

عندما تدخل من باب الشرق النارى ،

مستاءة من السحب الحاقدة

التي تعتزم تعتيم بهائها ، وإلقاء الظلال القاتمة

على طريق رحلتها الوضاءة نحو الغرب!

: لكنه يبدو ملكًا ! انظروا إلى عينه البراقة مثل عين العُقاب ! إنها تشع سنا البرق الذي

يحكم الرعية بسلطانه ! واتعساه واحزناه

٧.

70

۸٥

إن كُتب للأذى أن يلقى الظلال\*

على هذا المشهد البديع!

ريتشارد : [إلى نورثمبر لاند] إنى في حيرة ودهشة،

بعد أن وقفت طويلا

أترقب أن تركع على ركبتيك تبجيلا وخشية

لأننى أعتقد أننى ما زلت الملك الشرعى!

فإذا كنت كذلك فكيف تجرؤ مفاصلك على أن تنسى ٧٥

القيام بواجب الرهبة في حضرتي ؟

وإذا لم أكن كذلك ، فأطلعني على التوقيع الإلهي

على صك فصلى من منصبى ،

فأنا على يقين أنه لا طاقة ليد من عظم ودم

على انتزاع المقبض المقدسي لصولجاني

إلا تدنيسًا أو سرقة أو اغتصابا!

وإذا كنت تظن أن الجميع قد فعلوا فعلتك

فمزقوا نفوسهم بالارتداد والنكوص عنى

وأننى غدوت عقيمًا عاطلاً من الأصدقاء

فاعلم أن الله مولاي ، وأنه القادر القاهر ،

وأنه يحشد لنصرتي في سحائبه جيوشًا من الطاعون

وسوف تصيب أطفالاً لم تولد بعد ،

بل ولم تحملها نساء

<sup>\*</sup> يستخدم يورك تعبير 'إلقاء الظلال' الدي استخدمه بولينبروك لإصفاء معمى خاص على الصورة

11.

كل من تجاسروا على رفع أيدى الأتباع على رأسى ٩. وكل من يتهددون مجد تاجى الثمين. أخبر بولينبروك ، إذ إخاله واقفًا هناك ، أن كل خطوة يخطوها على أرضى خيانة عظمي وخطرة! لقد أتى لتنفيذ وصية قرمزية وهي توزيع تركة الحرب من الدماء ، لكنه سيشهد قبل أن يضع التاج على رأسه في سلام 90 إسالة الدم في مكان التاج لعشرة آلاف من أبناء الأمهات فيشوه وجه انجلترا الزاهر ويحوّل طلعة السلم البيضاء في مُحيَّاها إلى سخط قرمزى ، ويخضّ كلأ مراعبها بدم الانجليز الأوفياء! 1 . . نور ثمير لاند : معاذ الله ملك السماء أن يُساق مو لانا الملك سَوْقًا إلى حرب بين الأهل، بأسلحة فظة ليست أهلاً لهم! إن ابن عمك ، ذا شرف المحتد المضاعف ثلاثًا ، هاری بولینبروك ، يقبل يدك بكل تواضع ويقسم بالقبر الأشرف القائم فوق عظام جدك 1.0 وبدمه الملكي ، وبدمك الملكي ، وهما نهران يتدفقان من نبع واحد بالغ النبل والكرم ،

وبساعد المحارب الصنديد جونت في قبره ،

وبمكانة بولينروك وشرف ذاته ،

ويكل ما يُحلف به وكل ما يُقال ، إنه لم يحضر إلى هنا إلا ليطالب عبراثه وإنه ليرجو استرداد حقوقه فورًا ، جائيًا على ركبتيه ، وما إن توافق جلالتكم على ردها إليه 110 حتى يأمر بإلقاء الأسلحة البراقة وطرحها حتى تصدأ وإعادة خيوله ذات الشوكة إلى حظائرها وتوجيه قلبه للإخلاص في خدمة جلالتكم . وهو يقسم على ذلك قسم الأمير العادل وأنا أصدقه تصديق السيد الشريف! 17.

: نورثمبر لاند! احمل إليه إجابة الملك التالبة: رىتشارد

إننى أرحب بقدوم ابن عمى النبيل إلينا وسوف أجيبه إلى جميع مطالبه العادلة دون قيد أو شرط!

أبلغ تحياتي الرقيقة إلى مسامعه الكريمة

بكل ما أوتيت من فصاحة وبيان منمق .

[ إلى أوميرل ] ألا نحط من قدرنا يا ابن عمى حين نظهر بهذا التواضع ونتكلم بهذه الرقة ؟

هل نطلب عودة نورثمبر لاند ونرسل رسالة التحدي

إلى الخائن ومن ثم نهلك ؟ 14.

> : لا يا مولاى الكريم . فلنقاتل بالكلمات الرقيقة أوميرل

حتى يعيرنا الزمن بعض الأصدقاء

ويعيرنا الأصدقاء سيوفهم الصقيلة .

ريتشارد : يا إلهي ! لم كتبت على أن أمْحُو بلساني نفسه ، ويكلمات رقيقة ، حُكم النفي الرهيب الذي أصدرته ١٣٥ على هذا المختال الفخور!؟ ليت لى من السطوة ما لأحزاني من القوة! ليتني كنت أدني منزلةً مما يدل عليه اسمى ! ليتنى أستطيع أن أنسى ما كنت عليه يومًا ما ، أو أن أقصى عن ذاكرتي ما أصبحت عليه اليوم! هل تنبض نبض العزة والأنفة يا قلبي؟ سأتيح لك مُهلةً تخفقُ فيها وتَدُقّ ، ما دام الأعداء 18. قد أُتيح لهم أن يدقُّوا أعناقنا! : لقد عاد نورثمبرلاند من عند بولينبروك . أوميرل : ماذا على الملك أن يفعل الآن ؟ هل يخضع ؟ رىتشارد سيفعل الملك ذلك! ألابد من خلعه ؟ سيرضى الملك بذلك! هل سيفقد اسم الملك؟ 180 فليذهب عنى باسم الله! سأحمل مسيحة بدلاً من الجواهر وأستعيض بالدير عن قصرى الفاخر وبثوب شحاذ عن ملابسي ويصحفة خشبية عن الكئوس المزينة بالتصاوير 10.

وبعصا الحجاج عن صولجاني

وببعض أيقونات القديسين عن الرعايا

ويقير صغير عن مملكتي الشاسعة

بقبر صغير صغير ، بقبر لا تلحظه العين ، أو أدفن في الطريق العام ، في طريق تغشاه السابلة 100 حيث تطأ أقدام الرعايا رأس ملكهم في كل ساعة ! فما داموا يطأون قلبي الآن في حياتي فلماذا لا يطأون رأسى بعد عاتى ؟ إنك تبكى يا أوميرل! أنت تبكى يا بن عمى يا رقيق القلب! 17. سأبكى معك حتى تملأ دموع الذل جو السماء فيكفهر وتهب أنفاسنا وآهاتنا عاتية مع وابل العبرات حتى تقتلع قمح الصيف وتذروه هباءً فتحل المجاعة في أرض التمرد والعصان! أم ترانا نتنافس مثل الصبيان في لعبة البكاء 170 كيما نلهو من أحزاننا ونسخر ، فيذرف كل منا دموعه فوق بقعة بعينها حتى نحفر في الأرض قبرين ثم نُدفن فيهما ؟ وسيكتب على شاهد القبر : « هنا يرقد اثنان من الأقارب ، حفرا قبريهما بدموع العين! » هل يجدى هذا اللهو الخبيث؟ لا لا ! هذا هذر وهراء ١٧٠ وأنتم تضحكون مني ! قل أيها الأمير العظيم يا نورثمبر لاند: ماذا يقول الملك بولينبروك ؟ هل يسمح جلالته بأن يعيش ريتشارد حتى يوافيه الأجل ؟

إنك تنحني أمامي لتعلن موافقة بولينبروك !

نورثمبرلاند : إنه ينتظركم يا مولاى في الفناء السفلي

فهلا تفضلتم بالنزول إليه والحديث معه ؟

ريتشارد : أنزل وأهبط مثل 'فايتون' الوضاء

الذى لم يستطع كبح جماح خيوله

فأحرق الأرض ثم احترق!

إلى الفناء الأسفل؟

۱۸٠

إلى الدرك الأسفل حيث ينحط قدر الملوك

ويهبطون استجابة لدعوة الخونة ويبجلونهم!

فلنهبط إلى الفناء الأسفل!

الفناء خفيض والملك خفيض

وبوم الليل تنعب حيث كــان على القــبــرة أن تطيــر

وتغرد.

[ينزل ريتشارد - يخرج]

بولينبروك : ماذا يقول جلالته ؟

نورثمبرلاند : لقد أطار عقله الحزن والكمد

۱۸٥

فتفوه بكلام المخبول . لكنه قد أقبل الآن !

[ يدخل ريتشارد مع حاشيته

فى مقدمة المسرخ ]

**بولينبروك** : أفسحوا الطريق واصطفوا لأداء واجب التحية لجلالته!

[پرکع]

مولاى المعظّم!

**ریتشارد** : قم یا ابن عمی الکریم!

إنك تحط من شأن ركبتك النبيلة

حين تجعل الأرض الوضيعة تزهو بتقبيلها!

كم كنت أفضل أن يشعر قلبي بمحبتك

على هذه المجاملة التي لا تسر عيني!

انهض يا ابن عمى انهض ! فقلبك ناهض للعُلا

وأنا واثق من ذلك! [ مشيراً إلى التاج ]

إلى هذا المستوى على الأقل،

وإن كانت ركبتك تمس الأرض!

بولينبروك : مولاى الكريم! لم أحضر إلا من أجل أملاكى!

ريتشارد : أملاكك لك ، وأنا لك ، والجميع لك !

بولينبروك : لم أمتلك شيئًا يا مولاى المهيب المعظم

إلا بحق إخلاصي في الخدمة وجدارتي بحبكم!

ریتشارد : بل أنت جدیر به كل الجدارة ! لایستحق أن يملك

إلا من يعرف سبل الامتلاك القوية والمؤكدة !

أعطني يدك يا عمى ! لا ! جفف دموع عينيك !

فالدموع تظهر الحب ، مثلما تظهر العجز

عن علاج أسباب البكاء!

أما أنت يا ابن عمى، فإنني أصغر من أن أكون والدًا لك

وإن كانت سنك تسمح لك أن تكون وريثي

وسوف أعطيك كل ما تريد ، وعن رضًا أيضًا ، ٢٥

فلابد أن نفعل راضين ما لا مفر من أفعله مرغمين!

هل تريدنا أن نتجه إلى لندن يا ابن عمى ؟

بولینبروك : نعم یا مولای الكريم .

ریتشارد : إذن فلا اعتراض عندی .

[تدوى الأبواق ويخرج الجميع]

## المشهد الرابع

[ لانجلى – حديقة دوق يورك – تدخل الملكة ووصيفتان ]

الملكة : أي لعبة نلعبها في هذه الحديقة

حتى تزيل عن نفوسنا الفكر والهموم ؟

الوصيفة : نلعب دحرجة الكرات يا مولاتى !

الملكة : في هذه اللعبة أرى الدنيا غاصة بالعوائق

وأشعر أن حظى سوف يصطدم مثل الكرة بها ! ٥

الوصيفة : فلنرقص إذن يا مولاتي !

الملكة : لا تستطيع قدماى مراعاة حدود الإيقاع

حين لايعرف قلبي المسكين حدود الأحزان

وإذن لن نرقص يا فتاتي ! فلننظر في لعبة أخرى .

الوصيفة : سنقص القصص يا مولاتي !

الملكة : قصص الحزن أم قصص السرور ؟

الوصيفة : أيهما شئت يا مولاتي !

الملكة : بل لا هذه ولا تلك يا فتاتى !

فإذا كانت قصص السرور ، وهو ما أفتقر إليه تمامًا ،

فسوف تزيد من تذكيري بالأسى!

وإذا كانت قصص الحزن ، وهو ما يغشي نفسي ١٥

فسوف تضيف الأسى إلى فقدان السرور!

أى إننى لست في حاجة إلى تكرار ما لدى

الوصيفة : ولا جدوى من الشكوى مما ينقصني .

الملكة : سأغنى يا مولاتى !

يسرني أن لديك الدافع على الغناء

الوصيفة : ولكن سروري سيزداد لو استطعت البكاء!

الملكة : إذن سأبكى يا مولاتي ، لو كان في البكاء سرورك

وأنا أغنى لو كان فيه سروري

دون أن أستعير دموعك!

[ يدخل البستاني مع خادمين ]

70

ولكن انتظرا ! لقد أتى البستاني وغلمانه !

فلنختبئ في ظل هذه الأشجار - وأراهنكما:

أدفع تعاستي مقابل بعض الدبابيس\*

إن لم يتكلموا في السياسة ، فالكل يتكلم في السياسة

البستاني : انتظارًا لتغيّر الأحوال . والحزن نذير بالحزن !

[ إلى غلاميه ] عليك أنت أن تربط أغمان شجرة

المشمش التي تحمل الثمار الجديدة حتى لا تنوء بحملها ٣٠ مثل الآباء الذين ينوءون بإسراف أبنائهم اللاهين

<sup>\*</sup> يضرب بها المثل في تعاهة القيمة - انظر هاملت ١٥/٤/١

20

واغرس ما تستند إليه الفروع المائلة حتى تنتصب واذهب أنت فشذّب أطراف الأفنان التى ارتفعت قاماتها بأسرع مما ينبغى فى دولتنا اقطع رؤوسها مثل الجلاد! فيجب أن يتساوى الجميع فى ظل حكومتنا. وسأذهب أنا أثناء ذلك لاقتلاع الحشائش الضارة

فهي تمتص خصب التربة دون فائدة ترجي

الغلام : وتحرم الأزهار الصالحة منه .

ولماذا نعمل نحن على مراعاة القانون والنظام والنظام والتناسب الصحيح في نطاق هذه الحديقة المُسوَّرة كأنما هي نموذج مصغر لقوة الحكومة وانضباطها ؟ انظر إلى حديقة أراضينا التي تحيط بها أسوار البحر تجد الأعشاب الضارة في كل مكان ،

وأجمل زهورها وقد اختنقت ،

وأشجار الفاكهة دون تشذيب ،

وأسوارها النباتية خربة ،

وأحواض الزهور المنمقة في فوضي،

البستاني : وأعشابها الطبية غاصة بالديدان!

صمتًا! إن من سمح بالفوضى فى هذا الربيع قد جاءه الخريف وسقطت أوراقه وأما الأعشاب الضارة التى كانت تُخفيها وتحميها أوراقه العريضة المنتشرة ،

والتى كانت تمتص رحيق حياته

وإن بدا أنها تسانده ،

فقد اقتلعها بولينبروك من جذورها!

الغلام : أقصد بذلك اللورد ويلتشر ، وبوشي وجرين !

البستاني : ماذا تعنى ؟ هل ماتوا ؟

نعم وقبض بولينبروك على الملك المبذّر! ليته كان ٥٥

قد شذّب أرضه وحافظ على نظامها

مثلما نفعل نحن في هذه الحديقة! فنحن نجرح اللحاء

وهو بشرة أشجار الفاكهة في وقت محدد من السنة

حتى تسيل بعض العصارة وتتخفف من بعض الدم

حتى لا يزيد ثراؤها بماء الحياة عن الحد ، فتفسد !

ولو فعل ذلك بالعظماء ومن تضخمت ثرواتهم

فربما عاشوا وأخرجوا الثمار ولذاق هو ثمار واجبهم!

إننا نقطع الأغصان الزائدة عن الحاجة

حتى تحيا الأغصان المثمرة!

ولو فعل ذلك لظل تاجه على رأسه محمد

الغلام : بدلاً من أن يسقط بسبب الافراط في ساعات التراخي!

البستاني : عجبًا ! هل تظن أنهم سيخلعون الملك ؟

لقد أذلُّوه وأهانوه ، وقد يخلعونه عما قريب !

فقد وصلت بعض الرسائل في الليلة البارحة

إلى أحد المفربين إلى دوق يورك الطيب ٧٠

۸٥

الملكة

البستاني

: تحمل أنباء سوداء!

إيكاد الصمت يخنقني!

[ تتقدم الملكة من البستاني ]

أنت يا من تقوم بعمل أبينا آدم في رعاية هذه الحديقة!

كيف يجرؤ لسانك الفظ القاسى

على النطق بهذه الأنباء السيئة؟

أية حواء أغرتك وأية أفعى أغوتك

على القول بسقوط الإنسان مرة ثانية

وخروجه ملعونًا من الجنة ؟

لماذا تقول إن الملك ريتشارد قد خُلع من العرش ؟

أنت يا من لا يزيد في مكانته عن هذه التربة :

كيف تنبأت بسقوطه ؟ قل أين ومتى وكيف

: جاءتك هذه الأنباء السيئة ؟ تكلم أيها التعس!

أَالعَفُو يَا مُولَاتِي ! يؤسفني أن أنقل هذا الخبر السيُّ

لكن ما أقوله صحيح .

فقد التفت ذراع بولينبروك القوية

حول الملك ريتشارد .

وعندما وُضعت حظوظهما في الميزان

شالت كفة مولاك ،

فليس بها إلا نفسه وبعض المداهنين ،

ورجحت كفة بولينبروك العظيم ، ففيها إلى جانبه

جميع لوردات انجلترا ،

الملكة

وهي المزية التي ألفلت موازينه!

فاذهبي إلى لندن لتتأكدي من صحة ما أقول! ٩.

: ولم أقل إلا ما يعرفه الجميع .

يا سوء الطالع ما أسرع عَدُوْكَ وأخف خَطُوكُ !

كانت رسالتك من شأني ، لكنني آخر من بِلَغَتُه !

لقد وضعتني في آخر القائمة حتى يظل حزني 90

أطول مدة في صدري ! هيا بنا يا وصيفتيّ

حتى نقابل في لندن ملك لندن الحزين .

هل كتب على أن ألاقي هذا المصير

فتزين ملامحي الحيزينة موكب نصر بولينبروك العظيم

1 . . ç

أدعو الله أيها البستاني ألا يُنعم بالنماء على زرعك

البستانى : بعد إخبارى بهذه الأنباء السيئة!

[تخرج الملكة مع الوصيفتين]

مسكينة أيتها الملكة! أدعو الله أن يستجيب لدعائك

إن كان في ذلك تخفيف لمحنتك!

لقد ذرفت دموعها في هذه البقعة ، وسأزرع فيها 1.0

بعض الحنظل ، الذي يسمونه عشب التوبة المر!

سوف ينت الحنظل هنا عما قريب فيثير الشفقة

في ذكري عبرات سكبتها الملكة!

[ يخرجون ]

Parliament Scene

تصميم مشهد البرامان (القصل الرابع) فى إخراج المسرحية فى مسرح ،كوفنت جاردن، عام ١٧٣٨، ويصطف بولينبورك ومؤيدوه على يسار المسرح، ويقف ريتشارد ومؤيدوه على يمين المسرح، ويقل كرسى العرش خاليا ، بهيمن، على المشهد.

# الفصل الرابع

## المشهد الأول

[ قاعة البرلمان فى وستمنستر - يدخل بولينبروك ، وأوميرل ، ونورثمبرلاند ، وبيرسى ، وفيتنزووتر ، وسرى ، وأسقف كارلايل ، ورئيس دير وستمنستسر ، ولوردات آخرون ، والحاجب ، وبعض الضباط ومعهم باجوت ]

أحضروا باجوت !

بولينبروك

[ يُحضر الضباط باجوت ]

والآن يا باجوت! قل كل ما تعرفه ، وبحرية كاملة ، عن مقتل جلوستر الشريف ، وعمّن أقنع الملك بالموافقة على ذلك ، وعمّن تولّى التنفيذ

فسفك دمه وأورده حتفه ف*ى* ريعانه .

باجوت : إذن لابد لي من مواجهة اللورد أوميرل!

بولينبروك : تقدم يا ابن عمى وواجه ذلك الرجل!

باجوت : سيدى اللورد أوميرل! أعلم أن لسانك الجسور

يأنف من إنكار أقواله السابقة .

لقد سمعتك تقول في تلك اللحظة الظلماء\* التي شهدت التآمر على قتل جلوستر

اختلف المفسرون في معنى العبارة فقال بعصهم أنها تعنى منتصف السليل ، وقال البعض الآخر أنها
 تعمى 'اللقاء السرئ' ، وقال آحرون أبها تعنى 'المقصية للموت' .

« أليست ذراعي طويلة \* ، وقادرة على أن تمتد من البلاط الانجليزي المطمئن حتى رأس عمى في كاليه ؟ » وما أكثر ما قلت آنذاك! إذ سمعتك تقول إنك لو خُيّرت بين منحة تبلغ مائة ألف كروان\*\* 10 وبين عدم عودة بولينبروك إلى انجلترا لاخترت عدم عودته، وأضفت قائلا كم ستنعم هذه الأرض عوت ابن عمك!

: أيها الأمراء واللوردات الأشراف! بماذا أجيب أوميرل هذا الرجل الوضيع ؟ هل أنكر طوالع السعد التي ۲. أنعمت على بكرم المحتد ، فأهبط إلى مستواه ، وأعاقبه في نزال لايكون إلا بين الأقران ؟ لا مناص من ذلك وإلا كنت أقبل تدنيس شرفي بافتراءات شفاهه الكاذبة! هذا قفاز التحدي وأنا ألقيه حتى أضع خاتم الموت بيدى

<sup>\*</sup> تنتمي الذراع الطويلة في التقاليد الانجليزية للملك ، فهي الذراع التي تحمل سيف العدالة وتقيمها في شتى أرجاء المملكة ، والصورة ترجع إلى مثل يوناس مذكور في كتاب هيرودوت ، والمحتمل أن شيكسير قرأه في أوقيد (الرسائل ١٦٦/١٧)

An nescis longas longas regibus esse manus?

أى " ألا تعلم أن للملوك أياد طويلة ؟ " مما يــوحي بأن للملك يدًا في قتل جلوســـتر على نحــو ما جاء في الفصل الأول

<sup>\*\*</sup> الكراون ربع جنيه استرليني تقريبًا .

على روحك وألقى بها فى جهنم . أعلن أنك كاذب وسوف أثبت كذب ادعائك بسفك دم قلبك

وإن كان أحقر من أن يدنس

سيف فروسيتي الصقيل!

**بولینبروك** : اصبر يا باجوت ! آمرك ألا تقبل التحدى !

اوميرل : كنت أتمنى أن يكون الذى استفزنى

أعلى الحاضرين مكانة - باستثناء واحد فقط!

فيتزووتر : إن كنت تريد أن تبارز من يضاهيك في المكانة

فها هو ذا قفازي يا أوميرل ، وأنا أقبل التحدي ،

وأقسم بالشمس الساطعة التي أراك في نورها

إنني سمعت تقول وتتفاخر بأنك كنت السبب

في مصرع جلوستر الشريف . ولو أنكرت ذلك

عشرین مرة ، فأنت كذاب أشر!

وسوف أعد كذبك إلى قلبك ،

حيث دبرته ، بطرف سيفي المسلول !

اوميرل : لن تجرؤ أن تعيش أيها الجبان لتشهد ذلك اليوم

فيتزووتر : أقسم بروحي إني أتمنى أن أشهد ذلك في هذه اللحظة!

**اوهيول** : حلت عليك اللعنة يا فيتزووتر ! فإلى جهنم !

بيرسى : أوميرل ! أنت كاذب ! وصدق اتهامه ثابت

ثبات كذبك وإنكارك! وها أنذا

أتحداك وألقى بقفازى تأكيدًا لما أقول

٥.

٥٥

وسوف أثبت صحته حتى آخر نفس

من أنفاس حياتي الفانية

فأقبل التحدي والتقط القفاز إن جرؤت !

اوميول : قبلت ! وإلا فلتذبل يدى وتذوى

حتى ما تستطيع أن تستل حسام الثأر

على خوذة العدو البراقة!

لورد آخر\* : وها أنذا أُثقل الأرض بعب، قفاز آخر

وأتحدى أوميرل الكاذب! وسوف أحفزك على قبوله

بتعديد أكاذيبك في أذنك الخائنة من مشرق الشمس

إلى غروبها ! هاك قفازى رهن شرفى

فالتقطه واقبل التحدي إن جرؤت !

**أوميول** : هل يراهن أحد آخر ؟ قسمًا بالله الأرمى النرد\*\*

وأتحدى الجميع! إن لى ألف روح في صدري

وتستطيع مغالبة عشرين ألفًا من أمثالكم!

سَرَى : لورد فيتزووتر ! أذكر بوضوح وجلاء ١٠

مناقشتك مع أوميرل

فيتزووتر : صَدَقْتَ إِذْ كُنْتَ حاضرًا معنا

فاشهد معى على صدق روايتي

سرى : بل على كذبها قسمًا بالله الحق!

الأبيات من ٥٦ - ٥٩ محدوفة من طبعة الفوليو لمسرحيات شيكسبير ، وحدفها يعنى الاستغناء عن دور
 صغير لشخصية ثانوية ، وهو يقلل في رأى النقاد من خطر تحول المشهد إلى مشهد فكاهى نسبب كثرة
 القفازات الملقاة على المسرح ، وهو ما حدث عند تقديم المسرحية في العصر الحديث .

<sup>\*\*</sup> أي إنه يعتبر التحدي لونا من القمار لا إقامة للعدل .

فیتزووتر : کذبت یا سَری ! میتزووتر : کذبت کا سَری ا

سرى : أيها الغلام الخبيث ! إن تلك الفريةَ سوف تَفْريكَ فَرْيًا

إذ ستثقلُ نصلَ سيفي حتى يتخفف منها بالثأر والانتقام

وعندها يتخفف من الكاذب وكذبه ، ويواريهما التراب

هامدين مثل جمجمة أبيك! هاك برهاني

هاك قفازى رهن شرفى

فالتقطه واقبل التحدي إن جرؤت!

فيتزووتر : ما أحمق من يستحث الجواد المقدام!

ما دمت أجرؤ على الأكل أو الشرب

أو التنفس أو الحياة

فأنا أجرؤ على منازلة سَرى في البرية

وأن أبصق على وجهه وأنا أردد إنه كاذب

كاذب كاذب! هاك برهان عزمي الصادق

والتزامى بتأديبك الأدب الصارم

وما دمت أعتزم النجاح في هذا العالم الجديد

فإننى أكرر صدق اتهامي لأوميرل .

كما أننى سمعت موبراى ، وهو دوق نورفوك

المقيم في المنفى ، ١٠٠٠

يقول إنك أرسلت يا أوميرل اثنين من رجالك

لقتل دوق جلوستر الشريف في كاليه

**اوميول** : أريد أن أستعير قفارًا آخر من أى مسيحى مخلص!\*

\* هذا هو التحدى الثانى من جانب أوميرال، وسابع قنفاز يُلقى! ويقول المؤرخ هوليشيد إن أوميرال استعار قفار أحد المارة ، ويبدو أن شيكسير أعجبته الفكرة

ها هو ذا ! وأنا ألقيه لأتحدى نورفوك وإثبات كذبه

إذا أمكن استدعاؤه لإثبات صدقه وشرفه . م

بولينبروك : لن يفصل النزال في أي خلاف هنا

حتى يعود نورفوك . لقد أمرنا باستدعائه

ورغم عداوته لى ، أمرنا بإعادة جميع أراضيه

وجميع أملاكه له . وسوف ننتظر عودته

حتى يقع النزال بينه وبين أوميرل . ٩٠

كارلايل: لن نشهد يوم الشرف المرجو أبدًا!

فلكم حارب نورفوك في منفاه

في سبيل المسيح عيسى ، في ميادين المجد المسيحية ،

ولكم رفع لواء صليب المسيحية خفاقًا

ضد أشرار الوثنيين والأتراك والأعراب

فلما أنهكته الحروب تقاعد في إيطاليا

وأقام في البندقية حيث أسلم جسده

لأرض ذلك البلد الجميل ، وأسلم روحه النقية

لسيده المسيح ، بعد أن حارب طويلاً تحت رايته !

بولينبروك : هل تعنى أيها الأسقف أن نورفوك مات ؟

كارلايل : إن كنتُ أنا حيًا فهو ميت !

بولينبروك : فلتنزل السكينة المباركة على روحه المباركة

ولتحمله إلى حضن إبراهيم الخليل !\* أيها اللوردات المتخاصمون ! ستظل خلافاتكم قائمة ١٠٥ حتى نضرب لكم موعدًا للمبارزة .

[ يدخل يورك ]

11.

يورك

يا دوق لانكاستر العظيم! أتيت إليك من عند ريتشارد ، الذى انتزع ريشه \*\*\* وقد اختارك راضيًا لترث العرش ، وهو يُسلم صولجانه الرفيع إلى يدك ، يد الملك الجديد! فاصعد إلى العرش ،

يد الملك الجديد ؛ فاضعد إلى الغرس ؛

الذي نزل عنه الآن\*\*\* ، ولنقل 'يحيا الملك هنرى !'

بولينبروك

الذي أصبح الملك هنرى الرابع .

كار لايل

: باسم الله أصعد إلى العرش الملكى ! : معاذ الله أن يكون ذلك ، وحق البتول !

إن لم يكن يليق بى أن أتحدث فى الحضرة الملكية ١١٥

رن هم یعن پیپی بی ۱۰ ، ۱۳۰۰ مو دارد دست که که دارد داده

فاللائق أن أنطق بالحق وحسب

ليت الله وهبنا في هذه الحضرة الملكية

 <sup>\*</sup> كناية عن رضا الله ورحمته ، والإشارة واضحة إلى إنجيل لوقا « وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم
 (٢٢/١٦) . وقد أصبح التعبير شائعًا في الشعر الانجليزي حتى القرن التاسع عشر ، فهو وارد في شعر وردزورث مثلاً .

<sup>\*\*</sup> إشارة للقصة الخرافية التي حكاها إيسوب عن الغراب الذي استعار ريش الطاووس ، وريما للبذخ الذي اتسم به ريتشارد .

<sup>\*\*\*</sup> مـعنــى ذلك أن الملك 'ينزل' عن العــرش أى يتناول عنه بتـعبــيرنــا الحديث ، بدلاً من خلعــه . والأسقف يقيم الحجة في الفقرة التالية على استحالة 'نزول' الملك عن العرش لأحد .

14.

رجلاً يؤهله شرف منزلته لإصدار الحكم السديد

على ريتشارد شريف المنزلة . إذن لاهتدى

بشرف المنزلة الحقيقي وامتنع عن هذا الظلم الفادح! ١٢٠

هل يستطيع فرد من الرعية

أن يصدر الحكم على ملكه؟

وهل بين الجالسين هنا من ليس من رعية ريتشارد ؟

إننا لا نحكم على اللصوص

إلا بعد حضورهم وسماع أقوالهم

حتى ولو كانت دلائل جريرتهم بادية لكل ذي عينين!

فهل نصدر حكمًا غيابيًا على الملك، ونحن من رعاياه،

وأدنى منزلة منه ، وهو صورة جلال الله ، ١٢٥

والقائم على تنفيذ مشيئته ، والمفوض منه ،

ونائبه المختار ،

الذي مُسح عليه بالزيت المقدس ، وتُوَّج ،

وازدهر نباته سنوات طويلة بيننا ؟

لا قدر الله أن يكون ذلك!

حاشا لله أن نشهد في هذا المناخ المسيحي

إقدام هذه النفوس المهذبة

على اقتراف مثل ذلك العمل الكريه الأسود الفاضح!

إنى أتكلم إلى الرعايا ، وبصفتى من الرعايا أتكلم

وقد دفعنى الله للدفاع الجسور

عن الملك الذي اصطفاه!

إن اللورد هيرفورد الذي تدعونه ملكًا خائن أثيم للملك ذي العزة والسلطان على هيرفورد! وإذا وضعتم التاج على رأسه ، فإنى أتنبأ بما يلى : ستسيل دماء الانجليز حتى تخصب الأرض\* وتكابد الأجيال المقبلة الأمرين من هذه الفعلة الشنعاء! سيخلد السلم للرقاد عند الأتراك والكفار وتندلع الحروب المضطرمة في بلادنا مقر السلم 18. فيقتل الأقارب والأقران بعضهم بعضا وتنشب الفوضى ويشيع الرعب والفزع وتقيم الثورة بين ظهرانينا ، حتى يطلق الناس اسم ميدان جُلْجُنُهُ\*\* وجماجم الموتى على هذه الأرض! فإذا وقع الشقاق في هذا المجلس وثار بعضه على بعض ، \*\*\* 120 فسوف يثير الانقسام من الأحزان ما لم تشهده هذه الأرض الملعونة يومًا ما فتحاشوا ذلك وقاوموه وامنعوا وقوعه

 <sup>\*</sup> لايقول 'تروى' الأرض وذلك من باب التلاعب اللفطى الذى أشاع هذا التعبير فى عصر شيكسبير
 \*\* تل 'حلحثه' أو مكان الحمحمة هو الموقع الذى يقول المسيحيون إن المسيح قد صلب فيه

<sup>\*\*\*</sup> هدا هو المعنى الواضح للنص ، وقد ورد أيضًا في الحيزء الثالث من هنرى السادس ( ١/١/١٧) مع إشارة من الأسقف إلى إنجيل مرقس " وإدا انقسم بيت على ذاته . . . ، (٢٥/٥٣) وإن كانت هناك إشارة طفيفة إلى صراع أسرة يورك وأسرة لانكاستر في مسرحيات هنرى السادس ، وعندما قدمت المسرحية عام ١٩٨٠ في أوريجون بالولايات المتحدة ، أشار الأسقف أولا إلى البرلمان ثم إلى السماء لتأكيد الحق الالهي للملك .

17.

170

نورثمبرلانه حتى لايقول أطفالكم وأطفال أطفالكم 'ويل لكم !'

: أحسنت المرافعة يا سيدى ! أما أتعابك

فالقبض عليك هنا بتهمة الخيانة العظمى!

إنى آمرك يا لورد وستمنستر بالتحفظ عليه

حتى يحين موعد محاكمته . أيها اللوردات !

**بولينبروك** هل تسمحون بإجابة مطلب الشعب ؟\*

: أحضروا ريتشارد هنا حتى ينزل عن الملك مه١٥٥

يورك أمام الجميع ، بحيث نعتلى العرش دون أدنى ريبة!

: سآتى به إليكم

بولينبروك [يخرجيورك]

على كل لورد من المقبوض عليهم هنا أن يعين من يكفل حضوره للمحاكمة

فلسنا مدينين بالحب لأحد منكم

بل ولم نتوقع منكم أى مساعدة !

(پتشارد ويورك ]

وا أسفاه ! لماذا أرسلتم تطلبون مثولي أمام ملك

قبل أن أنفض عن نفسى أفكار الملك

التى حكمت بها ؟ إننى لم أتعلم بعد المداهنة والملق ، ولا الركوع والخضوع!

أمهلوا الحزن حتى يعلمنى الخشوع!

أى نشر وثيقة الاتهامات الموجهة إلى الملك ريتشارد على الملا .

على أنى أذكر وجوه هؤلاء الرجال بكل وضوح - ألم يكونوا من رجالي ؟ ألم يلقوا على جميعًا تحية السلام ذات يوم ؟\* مثلما ألقى يهوذا تحية السلام على المسيح 17. لكنه وجد الاثنى عشر مخلصين عدا واحد وأنا لا أجد الإخلاص في واحد من اثني عشر ألفًا! 'حفظ الله الملك!' ألن يقول أحدكم 'آمين'؟ هل أصبحت الكاهن وكاتب الكنسة معًا ؟ \*\* سأقول 'آمين' إذن! 'حفظ الله الملك' ، ولو لم أكن الملك ، وأقول آمين إن كان الله يرى أنني الملك ! 140 ما المهمة التي استدعيتُ من أجلها ؟ بورك تنفيذ ما عرضت القيام به بمحض إرادتك بعد أن أرهقتك تبعات الحكم ، وهو النزول . عن عرشك وتاجك إلى هنرى بولينبروك . ۱۸۰ رىتشارد هات التاج . هاك يا ابن عمى ! أمسك التاج !

سأمسكه بيدى من هذا الجانب ، وتناوله أنت من

الجانب الآخر

پستخدم ریتشارد هنا نفس اللفظة التی استخدمها یهوذا فی تحییة المسیح ( انظر مثلا متی ٤٩/٢٦ )
 وتصور مسرحیات الأسرار یهوذا وهو یستعمل نفس الألفاظ التی یستخدمها ریتشارد ها ، وإن
 کانت اللفطة فی ذاتها غیر ذات دلالة دینیة

<sup>\*\*</sup> كانت وطيفة الكاتب هي أن يقول 'آمين' فحسب .

إن هذا التاج الذهبي يشبه البئر العميقة

يتدلى فيها دلوان ، يملأ أحدهما الآخر\*

أما الفارغ فيرقص دائمًا في الهواء ، ١٨٥

وأما الملئ بالماء فلا نراه في غياية الجب .

أما الدلو السفلى المترع بالدموع فهو أنا

بولينبروك أجرع أحزاني بينا تصعد أنت إلى أعلى!

ريتشارد : ظننت أنك تريد النزول عن المُلُك !

: بل عن التاج فحسب! لكنني لن أنزل عن أحزاني! ١٩٠

في طوقك أن تخلع عنى أمجادي ومُلكي

بولينبروك لكنك لن تخلع أحزاني . فما زلت ملكًا لها!

**ریتشارد** : إنك تعطینی بعض همومك مع تاجك

ما يهمك من هموم لن ينتقص من همّى !

فهمّی هو أن هموم المُلْك ضاعت ١٩٥

وهمتك اكتساب هموم جديدة

والهموم التي أنزل عنها لم تبارحني وإن فارقتها

بولينبروك : صحيح أنها تكتنف التاج ولكنها ما تزال في نفسى!

**ریتشارد** : هل رضیت بالنزول عن التاج إذن ؟

نعم - لا لا ! - نعم ! فلابد من الإذعان لك ٢٠٠

و 'لا لا' تعنى نفى النفى ، واستسلامي لك!

انظر الآن كيف أنفى وجودى وأخلع ذاتى

<sup>\*</sup> يملؤه بمعنى يدفعه إلى الغمر ، فهما مربوطان بحبل واحد ، إن صعد الأول هبط الأحر .

إنى أقدم لك ما أخلعه من حمل ثقيل عن رأسي ومن صولجانِ جشيم عن يدى ومن كبرياء السلطان الملكي من قلبي! 7.0 وبعبراتي أغسل الزيت المقدس الذي مُسح به عليّ وبيديّ هاتين أتخلى عن تاجي وبلساني هذا أنكر مُلْكي المقدس وأُحلُّ الجميعَ من يمين الواجب التي حلفوها وأنيذ كل مظاهر الأبهة والجلال 11. وأنزل عن أملاكي وإيجاراتي ودخولي وألغى كل أوامرى ومراسيمي وقوانيني وليغفر الله لكل من حنث بيمين حلفها لي وليساعد الله كل من أقسم لك على أن يبر بقسمه لقد أصبحت صفر اليدين، فليجعلني صفرًا من الحَزَنُ! ٢١٥ وليمتعنُّ بكل شيء ، بعد أن أتاك كل شيء! أدعو الله أن يطيل عمرك جالسًا على عرش ريتشارد وأن نُعجِّل بنزول ريتشارد إلى الحفرة الأرضية 'فليحفظ الله الملك هنري' هو ما يقوله ريتشارد الذي نزع منه الملك ، ويدعو له بسنوات كثيرة مشرقة! ۲۲.

نورثمبرلاند: هل بقى شيء آخر ؟

لا شيء سوى أن تقرأ هذه الاتهامات وهذه الجرائم النكراء التي ارتكبتها أنت وأتباعك ضد الدولة وصالح هذه البلاد فإذا اعترفت بها اطمأنت النفوس

**ريتشارد** : إلى عدالة خلعك عن العرش .

ألابد من ذلك ؟ هل أنقض ما غزلته يد الحماقة من بعد قوة أنكاتًا ؟ اسمع يا نور ثمبر لاند الكريم لو كانت ذنوبك مدونة في صحيفة

أما كنت تستحى من قراءتها على هذا الجمع الكريم ؟ ٢٣٠ فإذا فعلت فسوف تجد بينها تهمة شنيعة

تتعلق بخلع ملك والحنث بيمين مغلظة ،

وهي تهمة تجلل صاحبها بالعار ،

موصومة باللعنة في كتاب السماء!

وها أنتم جميعًا يا من تقفون هنا وتنظرون

تشهدون كيف تحاصرني تعاستي بنباحها المنكر !\*

بعضكم سوف يتبرأ مع بيلاطس من الذنب

متظاهرًا بالشفقة ، لكن كلا منكم بيلاطس

وكلكم أسلمني إلى الصليب الرهيب . \*\*

نورثمبرلاند : ومحال أن يغسل الماء خطيئتكم .

ريتشارد : سيدى ! أسرع بقراءة هذه التهم .

عيناى مترعتان بالدموع ولا أستطيع الإبصار!

لكن المياه الملحة لا تعميني عن رؤية

<sup>\*</sup> شيكسبير مغرم بصورة الكلاب التي تحاصر الدب عند صيده .

<sup>\*\* &#</sup>x27;أسلمه' هو الفعل المستخدم في الأناجيل - انظر مثلا متى ٢٦/٢٧ .

ريتشارد

عصبة من الخونة هنا! بل إنني 780 إذا حَوَّلْتُ الطَّرْفَ إلى ذاتي لوجدتُ أنى خائنٌ مثل الجميع إذ وافقتُ بمحض إرادتي على أن أخلعَ طيلسانَ الأُبُّهةَ عن جسد الملك ، وهويت بالمجد إلى أسفل سافلين ، وبالسيادة إلى منزلة الرقيق 70. نورثمبرلاند : ويجلال الملك لمرتبة الرعية ، فأصبح الملك فلاحًا! : مولاي!

لست مولاك أيها المتكم اللذي ،

بل ولست مولى أحد! ليس لى اسم ولا لقب لا ولا حتى الاسم الذي أطلق علىّ عند التعميد 400 فقد اغتُصب منى اغتصابا ! واتعساه لليوم الحزين كيف نجوت من الشتاء عاما بعد عام ثم أصبحت لا أعرف اسمًا أسمى به نفسى! ليتنى كنت تمثالاً من الثلج للملك حتى إذا سَطَعَت على شمس بولينبروك 17. انصهرت فاستَحَلُّت قطرات من الماء الجارى! ملك صالح ، ملك عظيم ، وإن لم يكن عظيم الصلاح ،

وإذا كانت كلمتى ما تزال من العملات المتداولة في انجلترا ، فسوف آمر باحضار مرآة على الفور حتى أرى فيها صورة وجهى الآن 770

بولينبروك : بعد أن أفلس من جلال المُلك !

فليذهب أحدكم ويحضر مرآة .

نورثمبرلاند : [ يخرج أحد الأتباع ]

ريتشارد : اقرأ هذه الورقة ريثما تأتى المرآة .

بولينبروك : أنت تعذبني أيها الشيطان قبل دخول جهنم!

نور تمبرلاند : كفي يا لورد نور ثمبر لاند ! لا تبالغ في الإلحام ! ٢٧٠

ريتشارد : لكن عامة الشعب لن يقتنعوا!

بل سيقتنعون! فسوف أقرأ ما يكفى

عندما أبصر كتابي الحقيقي الذي كتبت فيه

جميع خطاياي - وهو ذاتي

[ يدخل أحد الأتباع حاملاً مرآة ]

أعطني تلك المرآة وسوف أقرأ ما فيها! ٢٧٥

ألم تبرز الغضون الغائرة بعد ؟ هل لطمني الحزن

كل هذه اللطمات على وجهى دون جروح غائرة!

يا لك من مرآة مداهنة! لكم تشبهين أتباعى

الذين كانوا يخدعونني في أيام العز!

هل هذا هو الوجه الذي كان يرعى

عشرة آلاف رجل كل يوم تحت سقف منزله ؟

هل هذا هو الوجه الذي كان يسطع وهاجًا كالشمس

فتجفل العيون من التطلع إليه ؟

هل هذا هو الوجه الذي واجه الحماقات الكئيرة

ثم أصابه الخسوف أمام وجه بولينبروك ؟

ما يزال يبرق بريقًا هشاً بمجد غابر والوجه هش مثل بريق المجد !

[ يحطم المرآة]

490

٣..

وها هو ذا قد انكسر وتفتت مائة شظية!

إن في هذه اللعبة أيها الملك الصامت درسًا مفيدًا

**بولینبروك** : إذ ما أسرع ما دمر الحزن وجهى !

ریتشارد : بل إن ظل حزنك قد دمر ظل وجهك !

قل ذلك ثانيا: ظل حزني ؟ فلننظر في الأمر

أصبت حقا! فحزني يكمن في نفسي

وليست مظاهر البكاء على حالي

إلا ظلالاً للحزن العميق الخفي ا

الذي ينميه الصمت في النفس المعذبة .

ذاك هو الجوهر لا الظل! وأنا أشكرك

أيها الملك العظيم على نعمائك ، إذ لم تقتصر

على فعل ما يدفعني إلى أن أندب حظى

بل تعلمني أسلوب البكاء عليه! سأسألك

معروفًا واحدًا قبل أن أمضى ولا أضايقك بعدها أبدًا!

بولينبروك : فهل تسديه لى ؟

ريتشارد : وما هو يا ابن العم الكريم!

'ابن عمى الكريم' ؟ إذن أنا أعظم من ملك!

فعندما كنت ملكًا كان المداهنون من الرعية ! ٣٠٥

أما وقد أصبحت من الرعية

فها هو ذا الملك بنفسه يداهنني !

وإزاء هذه العظمة لن أحتاج إلى السؤال!

بولينبروك : بل اسأل !

**ریتشارد** : وهل یجاب سؤلی ؟

**بولينبروك** : نعم .

ريتشارد : اسمح لى إذن بالرحيل .

بولينبروك : إلى أين ؟

ریتشارد : إلى أى مكان تشاء ، ما دمت بعیداً عن أنظاركم!

بولينبروك : انقلوه الآن إذن إلى برج لندن ! ٣١٥

ريتشارد : جميل! 'انقلوه!' كلكم بارعون في 'نقل'

ما تريدون لخزائنكم ، وترتفعون بخفة الشطار

حين يسقط الملك الحقيقى.

[ يخرج ريتشارد مع بعض اللوردات والحراس ]

بولينبروك : ضربنا موعدًا يوم الأربعاء المقبل للاحتفال رسميًا

بتتويجنا . فاستعدوا لذلك أيها اللوردات .

[ يخرج الجميع ما عدا أسقف كارلايل ورئيس دير وستمنستر وأوميرل ]

وستمنستر: كان مشهدًا يبعث على الأسى!

كالإليل : بل لم يبدأ الأسى بعد . وسوف يشعر الأطفال

الذين لم يولدوا بعد بوخزات هذا اليوم

كأنه شوكة حادة .

**أوميول** : أريد أن أعرف يا رجال الدين الأبرار

إن كانت هناك وسيلة نمحو بها ذلك العار .

[يخرجون]

سيدى!
قبل أن أُصرح بما يجول في خاطرى
عليكم ألا تكتفوا بأن تحلفوا لدى القربان المقدس
بكتمان ما أنتويه ، بل بأداء أى مهمة أرسمها لكم .
إذ أرى جباهكم يغشاها السخط ، وقلوبكم
يغمرها الحزن ، وعيونكم تغرقها الدموع
تعالوا معى لتناول العشاء في منزلى ،
وسوف أضع خطة
تكفل لنا جميعًا إشراق يوم بهيج .

144

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers | (121 <b>0)</b> |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---|
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                | • |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       | •              |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |
|                                                                       |                |   |

## الفصل الخامس

# المشهد الأول

[ لندن - شارع يسؤدى إلى بسرج لنسدن - تدخل الملكة والوصيفات ]

الملكة : سوف يمرُّ الملك من هنا ، فهو الطريق المؤدى إلى برج لندن ، الذى بناه يوليوس قيصر ، وياشرَّ ما بنى !\*

إذ سوف يحتضن صدره المصنوع من الصّوان الصّلد روجى الذى أدانه بولينبروك الصلف ،

وحكم بحبسه فيه !

فلنسترح هنا إن كانت هذه الأرض المتمردة قد أبقت أى راحة لزوجة ملكها الشرعيّ .

[ يدخل ريتشارد مع الحراس ]

ها هو ذا أنظُرْنَ بل لا تنظرنْ كيف ذبلت وردتى الجميلة!
لا ! بل انظرْنَ وتأمّلْنَ حتى تذُبْنَ شفقةً
وتُصبِحْنَ قطرات ندىً تُنعشه وتُحييه
بدموع الحب المخلص!
واهًا لَكَ يا صورة طروادة العريقة المحطّمة

پقـول ستو (۱۵۹۸) إن العامة كانت تظن أن يوليـوس قيصر هو بانى الــرح ، والواقع أن بانيه هو
 وليم الفاتح ، وكان هدفه اخصاع لندن ، وكان يستعمل بمثابة سحن أو مكان احتجاز واعتقال .

40

يا صورة الشرف ، يا قبر الملك ريتشارد لا الملك ريتشارد! يا أجمل خان على الطريق لماذا يقيم فيك الحزن بوجهه المتجهم وينزل النصر بأرخص الحانات ؟

: لا تتحالفي مع الحزن يا امرأتي الجميلة وإلا عجلت بنهايتي! حاولي أيتها الصالحة أن تعتبري أن مجدنا الغابر كان حلمًا سعيدًا ، وأننا أفقنا منه ، وأن الواقع هو ما نحن فيه الآن . لقد حلفت يمين الانضمام إلى إخوان 'الضرورة'

۲. ذوى الوجوه العابسة ، وسوف نظل إخوالًا حتى الموت . فلتذهبي أنت إلى فرنسا وأقيمي في أحد الأديرة . فحياة التقوى والورع ستأتينا بتاج في عالم جديد ، يعوضنا عن التاج الذي أضعناه في ساعات الدنيا الفانية.

عجبًا ! هل انقلب حال زوجي ريتشارد ؟ هل أصابه الضعف في الجسد والنفس معًا ؟ هل خلع بولينبروك عقلك ؟ هل نفذ إلى قلبك ؟ إن الأسد في النزع الأخير يخمش الأرض بقدمه إن لم يجد ما يخمشه حنقًا وغضاً لهز مته! ٣. فكيف تَقبل أنت العقاب خانعًا مثل التلميذ وتُقبّل العصا التي تضربك ، وتخضع لسورة الغضب

ريتشارد

ريتشارد

30

٤.

٥.

بذُلٌّ وضيع ، وأنت الأسد ملك الوحوش !؟

: ملك الوحوش حقًا ! لو لم يكونوا وحوشًا

لظللت ملكًا سعيدًا على البشر! اسمعى

يا من كنت ملكة كريمة ، استعدى للسفر إلى فرنسا

اعتبريني في عداد الأموات ، وأنك الآن تودعينني

وداعك الأخير وأنا على فراش الموت!

وعندما يأتى الشتاء بلياليه الطويلة ،

فاجلسى بجوار المدفأة

مع العجائز الطيبين ، واسأليهم أن يقصوا عليك

قصص المآسي في العصور الغابرة ، ولكن –

قبل توديعهم - قُصّى عليهم قصةٌ تغلب أحزانهم ،

وهى قصتى الحزينة الباكية ،

حتى يأوى من يسمعها دامع العينين إلى فراشه . ٤٥

بل إنى واثق أن حطب المدفأة نفسه، وإن يكن جمادًا،

سوف يحس بنبرات الحزن البالغ فيما يرويه

لسانك البليغ ، فيذرف من عبرات الشفقة

ما يطفئ النار ،

وقد استحال بعضه رمادًا ، وبعضه فحمًا أسود ،

حزنًا على خلع الملك الشرعي .

[يدخل نورثمبرلاند]

نورثمبرلاند : سيدى ! لقد عدل بولينبروك عن رأيه

فقرر إرسالك إلى بومفريت بدلاً من البرج كما أصدر يا سيدتي أمراً بأن تذهبي بأقصى سرعة إلى فرنسا : نور ثمبر لاند! أنت السُّلم الذي يستعين به رىتشارد 00 بولينبروك في الصعود إلى عرشي ! لن تنقضي ساعات معدودة حتى يجتمع صديد الخطيئة في رأس الدُّمَّا, ثم ينفجر وتبدأ قُرحة الفساد ! فإذا قسم الملكة نصفين بينكما رأيت أنه أقل مما يسغى لك ، بعد أن ساعدته على الظُّفر بها كلها ! أما هو ، فسوف يرى ٦. أنك تعرف السبل الكفيلة بغرس \* الملوك غير الشرعين، وأنك إذا تعرضت لأدنى استفزاز فلن تعدم الوسيلة لإقصائه وخلعه عن العرش الذي اغتصبه اغتصابا! 70

<sup>\*</sup> الفعل الانجليزى Plant يتضم ما يسمى بالاستعارة المغمورة (Submerged metaphor) وهى التى يوحى بها الكاتب من حالال الاشتقاق اللفظى مشلاً - فالإشارة الحفية هنا هى إلى أسرة (Plantagenet) التى ينتمى إليها الملك الجديد (وأصل اللقب له علاقة بالعرس فهو يتكون من (plant) و (genista) وهو النبات الذى كانت المكانس تصنع منه ، وقبل إن أصل التسمية له علاقة بعرس هذا النبات . أما الاستعارة الغارقة (sunken) فتشير إلى شجرة يستى (صموئيل الأول ١٦) التى ينسب إليها عيسى عليه السلام .

إن حب الخبثاء يتحول إلى خوف ،

ثم يتحول الخوف إلى كراهية ،

والكراهية تحيل أحد الخبيثين أو كلاهما إلى خطر

له ما يبرره ، ويفضى إلى ما يستحقه من هلاك!

نور ثمبر لاند : إنى أتحمل تبعة ذنبي فكفي ! ودِّع الجميع الآن

إذ لابد من رحيلك فورًا .

**ريتشارد**: هذا طلاق مضاعف إذن! أيها الأشرار!

لقد انتهكتم حرمة زواجي من تاجي

وحرمة زواجي من زوجتي !

أريد أن أُحِلُّكِ بقبلة من العهد المعقود بيننا

ولكن ذلك لايكون ا إذ عقدناه بقبلة ا

فَرَّقْتَ بيننا يا نورثمبرلاند! أرسلتني إلى الشمال

حيث يعانى الجو من الزمهرير وأمراضه

وأرسلت زوجتي إلى فرنسا ، بعد أن قَدِمَتُ منها

في أبهي حلة وأكمل زينة مثل الربيع البديع!

وها هي ذي تعود مثل عيد الخريف، أقصر أيام العام . ٨٠

الملكة : ألا بد أن نفترق ؟ ألا بد أن ننفصل ؟

ريتشارد : ستفترق الأيادى يا حبيبتي وتنفصل القلوب!

الملكة : لماذا لا نذهب للمنفى معًا - فيأتى الملك معى ؟

نورتمبرلاند: قد يظهر ذلك بعض الحب

لكنه يفتقر إلى كياسة السياسي!

اللكة : إذن دعني أذهب معه حيث يذهب!

ريتشارد : حتى يتضافر بكائى وبكاؤك في جديلة حزن واحدة !

لا ! ابكيني أنت في فرنسا ، وسأبكيك هنا

فالبعاد خير لنا من القرب دون التلاقي

أما طول طريقك فيقاسُ بالآهات

وسأعرف طول طريقي من عدد الأنّات!

الملكة : وكلما طال الطريق ازداد عدد الأنات ! ٩٠

**ریتشارد** : ولکن طریقی قصیر ،

ولذلك سأتأوه مرتين في كل خطوة

وأُطيل الطريق بقلبي المثقل بالهمّ

هيا بنا ! نحن نخطب ود الحزن والإيجاز واجب

فلسوف نعيش طويلاً معه بعد زفافنا إليه!

يجب أن نغلق شفاهنا بقبلة واحدة ثم نفترق صامتين ٩٥

بهذه أعطيك قلبي وآخذ قلبك !

[يقبلها]

الملكة أعد إلى قلبي بقبلة ثانية! ليس من الخير

: أن تحرمني قلبي وأن تقتل قلبك !

أما الآن بعد استرداده منك ، فَلَكَ أن ترحل

حتى أحاول أن أقتله بأنّاتي !

ريتشارد إننا نتيح للحزن أن يلهو ويعربد بهذا التأخير الأحمق

: فلنقل الوداع من جديد ، وليكمل الأسى روايتنا!

[يخرج الجميع]

### المشهد الثاني

#### [قصر دوق يورك]

[ يدخل دوق يورك والدوقة زوجته ]

الدوقة : كنتَ وعدتَني باستكمال قصة قدوم ابني عَمّى \*

إلى لندن ! وكنتَ توقفتَ عندما بكيتُ أثناءها !

**يورك** : وأين توقفت ؟

الدوقة : عند اللحظة المريرة التي رويت فيها كيف قام الرعاع

والسفلة بإلقاء التراب والقاذورات من نوافذ ٥

الطوابق العليا على رأس الملك ريتشارد

يورك : أذكر ذلك ! وعندها جاء الدوق ، بولينبروك العظيم ،

على صهوة جواد مقدام ذي خيلاء

كأنما كان يعرف راكبه الطموح

وسار بخطوات متئدة تنم عن كبرياء

والألسنة تصيح وتهتف « حفظك الله يا بولينبروك! »

وكأنما النوافذ نفسها كانت تنطق!

وما أكـــثر وجــوه الشيوخ والــشباب التى كــانت تتطلع

شاخصة إليه

من كل شُبَّاكٍ وكل كُوَّة ، ترجو أن تشاهدِ مُحيَّاه

وكانت جميع الجدران مزدانة بالتصاوير

التي تهتف بصوت واحد « رعاك عيسي !

ومرحبا بك يا بولينبروك ! » وهو يتلفت

 <sup>\*</sup> تقصد ابنی أخیها .

۲.

یمنة ویسرة ، ویخفض رأسه العاری وینحنی حتی دون مستوی رأس جواده ویقول لهم « أشکرکم یا أبناء وطنی » وظل یکرر ذلك حتی مر موکبه ومضی !

الدوقة : وا أسفا على ريتشارد المسكين ! أين كان موكبه ؟

يورك : عندما يغادر ممثل بارع خشبة المسرح

تتحول عيون النظارة دون اكتراث

إلى من يدخل بعده ، ويصبح كل ما قاله ٢٥ ثرثرة مملة – فهكذا كان شأن عيون الناس

> التى تجهمت لرؤية ريتشارد ، وحدجته بازدراء أكبر ! لم يهتف أحد 'حفظه الله !'

> ولم يهلل لسان واحد فرحًا وترحيبًا بعودته لوطنه

بل كان الترابُ يلقى على رأسه المقدسة ٣٠

وكان يزيحه بيد الحزن الشريفة النبيلة

وفى وجهه تتصارع الدموع والبسمات

وهى أوسمة الأسى والصبر

ولولا أن الله أضفى على قلوب الناس قسوة الفولاذ ،

لغاية عليا لا يعلمها إلا الله ، لذابت تلك القلوب حتمًا ٣٥ ولأشفق عليه المتوحشون أنفسهم .

ولكنَّ لِلَّه يدًا في هذه الأحداث ، ولابد أن نقبل مشيئته العليا ونطمئن إلى قضائه ونرضى به .

فلقد أقسمنا الآن على أن نكون من رعايا بولينبروك

وسوف أُقر إلى الأبد بسلطانه الملكي وأُبجله . ٤٠

[ يدخل أوميرل ]

الدوقة : ها قد أتى ولدى أوميرل!

يورك : كان لقبه أوميرل ، ولكنه فقد اللقب

بسبب ولائه لريتشارد

وعليك يا سيدتي أن تناديه اليوم باسم رَتْلاند!

وقد قطعت على البرلمان عهدًا بضمان ولائه

واستمرار إخلاصه للملك الجديد 8٥

الدوقة : مرحبا يا ولدى ! حدثني عن أزهار البنفسج التي

انتثرت اليـوم على الروابي الخضـر

لفصل الربيع الجديد!\*

اوميرل : لا أعرف يا سيدتي ولا أحرص على معرفة أحد!

ويعلم الله أنني لا أكترث إن أصبحت منهم أم لا !

يورك : خذ الحذر إذن في ظل هذا الربيع الجديد . ٥٠

حتى لا يحصدك المنجل قبل ينوعك!

وما أنباء أوكسفورد ؟ أما زالت تقام فيها

مباريات رياضة الفروسية ؟

اوميول : نعم يا مولاى حسبما أعلم

يورك : وأعلم أنك ستشارك فيها!

اوميول : أرجو ذلك إن شاء الله ! هه

 <sup>\*</sup> كناية عن المقربين إلى الملك الجديد ، والمعنى المصمر هو 'المتملقون' والمداهنون . والإشارة إلى
 الربيع مرتبطة بصورة الشمس المقترنة بالملك .

يورك : ما هذا الشيء المختوم البارز من فتحة صدرك ؟\*

ولماذا شحب لونك ؟ دعني أقرأ المكتوب !

اوميول : إنه لا شيء با سيدى !

يورك : إذن لايهم إن رآه أحد! لابد أن أقتنع!

لابد أن أقرأ المكتوب!

اوميول : أتوسل إلى معاليك أن تعفيني :

فهي مسألة تافهة ، ولسبب ما

لا أريد إطلاع أحد عليها!

يورك : ولسبب ما يا سيدى أصر على أن أطَّلعَ عليها . .

فأنا أخشى - أخشى

الدوقة : ماذا تخشى ؟ ليس سوى عقد اتفاق عقده ١٥

بشأن الملابس الزاهية في يوم الاحتفال!

يورك : عقد اتفاق مع نفسه ؟ وماذا يفعل بعقد

يعقده مع نفسه ؟ أنت حمقاء يا زوجتي !

دعني أرى المكتوب يا ولد!

**١وميول** : أتوسل إليك أن تعفيني ! لايجور الكشف عنها !

يورك : لابد أن أقتنع ! دعنى أطلع عليها أقول !

[ ينتزع الرسالة من صدره ويقرؤها ]

يورك : خيانة عظمى ا خيانة خبيثة ا وغد خائن ا عبد ذليل ا

الدوقة : ما الخبر يا سيدى ؟

يورك أنتم يا من بالمنزل! أسرجوا حصاني!

\* كانت الرسالة في داخل قميصه ولا يبدو منها سوى الختم الشمعي

فليرحمنا الله! ما أبشع هذه الخيانة! ٧٥

الدوقة : عجبًا ! ماذا حدث يا مولاى ؟

يورك : أحضروا حذاء الركوب قُلْت ! أسرجوا حصاني !

أقسم بشرفي وحياتي وإخلاصي أن أفضح هذا الوغد!

الدوقة : ما الخبر ؟

يورك : صمتًا أيتها الحمقاء! ممتًا

الدوقة : لن أسكت ! قل لى ما الخبريا أوميرل ؟

الميرل: اطمئني يا أمى الطيبة! كل ما هنالك

اننى سأدفع حياتى ثمنًا لذلك!

الدوقة : تدفع حياتك ثمنًا ؟

يورك : أحضروا حذاء السفر ! سأمضى إلى الملك !

[ يدخل الخادم حاملاً حذاءه ]

الدوقة : اطرح الخادم أرضًا يا أوميرل ! يا ولدى المسكين ! ٨٥

أنت مذهول! [ إلى الخادم] امض أيها الوغد!

لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم!

يورك : هات حذائى قلت لك !

الدوقة : ويحك يا يورك! ماذا تريد أن تفعل؟

أفلا تتستّر على جريرة ابنك ؟ هل لدينا غيره ؟

وهل يُحتمل أن نُنْجب سواه ؟ ألم يسكر زمن إنجابي ٩٠

بخمر الزمن ؟ أتريد أن تقطف ابني الوحيد

من شجرتي العجوز ، وتحرمني لقب الأم السعيد ؟

ألا يشبهك ؟ أليس من صُلبك ؟

يورك : أيتها الحمقاء المجنونة !

كيف تريدين إخفاء هذه المؤامرة السوداء ؟

لقد أقسم اثنا عشر منهم أثناء القربان المقدس

ووقعوا على اثنتي عشرة نسخة من وثيقة القسم

بقتل الملك في أكسفورد

الدوقة : لن يشارك فيها ! سوف نبقيه هنا

فلا يكون ضالعًا فيها!

يورك : إليك عنى أيتها الحمقاء! لو كان ولدى عشرين مرة ١٠٠

لفضحت أمره!

الدوقة : لو كنت تألمت عند وضعه مثلى

لزادت شفقتك عليه! لكنني أعرف ما يدور بخلدك

فأنت تشك في إخلاصي لك ،

وتظن أنه نَغلٌ وليس من صُلبك !

إياك أن تظن ذلك يا يورك الحبيب ،

يا زوجي المحبوب!

لم يشبه ولد أباه مثلما يشبهك ابنك!

بل إنه لا يشبهني ولا يشبه أيّ أقربائي

ومع ذلك أحبه !

يورك : أفسحى الطريق أيتها المشاكسة!

[يخرجيورك]

الدوقة : اتبعه يا أوميرل ! اركب جواده وانطلق مسرعًا المدوقة

حتى تصل قبله إلى الملك ، واطلب الصفح منه

قبل توجيه الاتهام! لن أتأخر طويلاً عنك . قد أكون عجوزاً لكننى لا شك أستطيع الاسراع مثل يورك! وسأظل جاثية أمام بولينبروك ولن أنهض حتى يعفو عنك! هيا! انطلق!

#### المشهد الثالث

[ غرفة فى القصر الملكى - يدخل بولينبروك ، ملكًا ، ومعه بيرسى ولوردات آخرون ]

بولينبروك : هل هناك أنباء عن ولدى المسرف ؟
لم أره منذ ثلاثة شهور كاملة ! لو كان فوقنا
طاعون يتهددنا ، فإنه ذلك الطاعون !\*
أدعو الله أيها السادة أن نعثر عليه .
ابحثوا عنه في حانات لندن ، إذ يُقال ه
إنه يختلف إليها كل يوم مع رفقاء السوء
بعض المنحلين والفاسقين ، الذين لايتورعون ،
فيما يقال ، عن التربص في الأزقة الضيقة
بالعسس لضربهم ، وبالمسافرين لسرقة نقودهم .
والعجيب أن يرى هذا الصغير الطائش المخنث

شرفًا في مؤازرة هذه الصحة المنحلة!

إشارة إلى نبوءة ريتشارد في ٣/٣/٣ م ٨٦ ، ولما كان العقاب بالطاعون مرسلاً من السماء ، فهو «معلق» فوق الرؤوس ، ويسقط على الشر!

بيرسى : لقد قابلت الأمير يا مولاى منذ يومين تقريبًا

وأخبرته بالمباريات التي ستقام في أوكسفورد

**بولينبروك** : [ ساخرًا ] وماذا قال لك البطل الصغير ؟

بيرسى : قال إنه سيقصد حى الدعارة

ويلتقط قفاز إحدى الساقطات

فيرتديه دليل حب ومودة ، ثم يستعين به

في طرح أشجع الفرسان عن ظهر جواده!

بولينبروك : فاسق ميئوس منه ! لكننى ألمح رغم ذلك :

بارقة أمل ، بل بوارق خير إذا بلغ أشده واستوى !

ولكن من ذاك القادم ؟

[يدخل أوميرل في شبه ذهول]

اوميرل : أين الملك ؟

**بولينبروك** : ما معنى هذه النظرات الزائغة في عين ابن عمى ؟

**اوميرل** : فليحفظ الله معاليكم! أتوسل إلى جلالتكم ٢٥

أن أحادث معاليكم على انفراد .

بولينبروك : فليخرج الجميع! وسوف ننفرد به!

[ يخرج بيرسي واللوردات ]

ما شأنك يا ابن عمى ؟ تكلم!

اوميول : ستظل ركبتاى على الأرض

[يركع]

ويظل لسانى فى سقف حلفى ، ٣٠

حتى أنال الصفح ثم أنهض وأتكلم!

بولينبروك : هل كنت تنتوى الإساءة فحسب أم اقترفتها ؟

إن كانت الأولى ، فمهما تكن جسامتها ،

فسوف أغفرها حتى يصفو قلبك لى وأظفر بودك!

المعيرل : اسمح لي إذن أن أغلق الباب بالمفتاح :

حتى لايدخل علينا أحد قبل انتهائي من روايتي !

بولينبروك : لا بأس!

[ يغلق أوميرل الباب بالمفتاح ]

[ يدق يورك الباب ويصيح من الخارج ]

**يورك** : حذار يا مولاى واحترس! لديك خائن في حضرتك!

بولينبروك : يا لك من وغد! سيفي المسلول سيحميني منك!

[يستل سيفه]

**اوميرل** : لا تسرع بالثأريا مولاى . . فلا خوف عليك منى !

يورك : [ من الخارج ] افتح الباب أيها الملك الغافل المغفل!

هل يدفيعني سوى الحب في التطاول عليك بهذه

الألفاظ ؟

افتح الباب وإلا كسرته!

[ يدخل يورك ]

بولينبروك : ما الخبر يا عمى ؟ تكلم !

استرد أنفاسك أولاً! قل ما مدى اقتراب الخطر

حتى نحمل السلاح لمواجهته!

يورك : [ منقطع الأنفاس ]

اقرأ المكتوب هنا حتى تكتشف الخيانة!

٦.

70

فأنا ألهث من فرط العجلة ولا أستطيع الكلام!

: تذكر وأنت تقرأ ما وعدتني به ٥. أوميرل

لقد أعلنت توبتي فتجاهل اسمى المكتوب!

فقلبى يناقض توقيع يدى

: بل كان حليفًا له أيها الوغد قبل الكتابة بورك

لقد انتزعت الوثيقة من صدر الخائن أيها الملك

وهو يتوب الآن بسبب الخوف لا الحب

فلتنس وعدك بالاشفاق عليه ، وإلا غدا الاشفاق

ثعبانًا يلدغ صدرك .

بولينيروك : يا للمؤامرة الشنيعة الجسورة الطائشة!

ويا لك من أب مخلص لولد خائن!

يا لك من نبع صاف نقي فضي

سال منه هذا الجدول في مسايل كدرة

فعاقت تدفقه ولوثت مجراه!

إن الإفراط في الخير ينقلب إلى شر

وفرط خيرك سوف يمحو هذه الوصمة المهلكة

التي أصابت ابنك الذي انحرف مساره!\*

: إذن تصبح فضيلتي قوّادةً لرذيلته يورك

ويُهدر شرفي بأيدي الخزي والعار

شأن الأبناء المسرفين الذين يهدرون ذهب آبائهم!

لا ! لن ينجو شرفي إلا إن هلك عاره

<sup>\*</sup> صورة الحدول مستمرة

وسأحيا في خِزْي يكمن في عاره ٧٠

إن وهبته الحياة قتلتني ! أنفاسُ حياة الخائن

إزهاقٌ لحياة المُخْلص!

الدوقة : [ تصيح من الخارج ] مولاى ! يا من هناك ! بالله

عليكم!

افتحوا الباب !

**بولينبروك** : ما ذاك الصوت الحاد ؟ ما هذه التوسلات واللهفة ؟\*

الدوقة : [ من خارج المسرح ]

إني امرأة وأنا عمتك أيها الملك العظيم! ألا تعرفني ؟ ٧٥

كلمني ! ارحمني وافتح الباب ! أنا شحاذة !

أتسوّل لأول مرة في حياتي !

بولينبروك : تحولنا من مشهد جاد إلى مهزلة

عنوانها 'الملك والمتسولة ! \*\*\*

قُم يا ابن عمى المُهاب ، فافتح لأمك الباب

أعلم أنها تريدني أن أصفح عن جرمٍ أنكى وأقبح !

يورك : إن صفحت استجابةً لأى سائل ،

<sup>\*</sup> الأبيات من ٧٤ حتى ١٣٨ مقفاة ، والمشهد يسمى 'بمشهد الدوقة' ، ويقول النقاد إلى القوافي والإرشادات المسرحية الخاصة بالركوع والتوسلات تجعله أقرب إلى المشهد الهزلى ( الراقص 11g ) أو الحركي الصاخب (knockabout) الذي كان يقدم بعد المسرحية الرئيسية في المسسرح الاليزابيثي . ومن المحال تجنب روح الفكاهة عد تقديم هذا المشهد على المسرح ولذلك يحذفه كثير من المخرجين وإن كان النقاد يرون أنه أساسى للتخفيف من حدة وقع المأساة ، وتقديم الحدث من راوية أخرى ( انظر المقدمة )

 <sup>\*\*</sup> يحتّ مل أن الملك يشير إلى الملك كوفيت و والمتسولة التي تزوجها ( والمشار إليها في خاب سعى العشاق ١/١/٥٤ - ٨٠ ) أو إلى قصيدة شعبية فكاهية كانت شائعة آنذاك .

فسوف تزدهر بالصفح الرذائل

عليك أن تبتر العضو الفاسد حتى يسلم سائر الجسم

ِ أما إن تركته فسوف ينشر فيه السقم !

[تدخل الدوقة]

۸٥

الدوقة : أيها الملك لا تصدق هذا الرجل القاسى القلب

فمن لايحب نفسه ، لايملك لغيره الحب!

يورك : أيتها المخبولة! ماذا تفعلين هنا؟

هل يقوى صدرك العجوز على إرضاع محائن آخر ؟

الدوقة : صبرًا يا حبيبي يورك ! استمع إلىّ يا سيدي الكريم ! ٩٠

[ تركع ]

بولينبروك : انهضى يا عمتى الكريمة!

الدوقة : أتوسل إليك أن أظل راكعة!

بل سأسير على ركبتي بدلاً من قدمي

وأحبس نفسى فلا أرى ضوء النهار الذي يراه السعداء

حتى تأتيني بالفرح ، أو تأمرني أن أفرح

بأن تعفو عن رتلاند ، ولدى الذى أخطأ ! هه

**(وميرل** : وها أنذا أركع لتأكيد توسلات والدتى !

[يركع]

يورك : وأنا أقابل ركوعهما بالركوع على ركبي المخلصة

[يركع]

وأدعو عليك بسوء العاقبة إن صفحت عن أي شيء !

الدوقة : أهو جاد في هذا الدعاء ؟ انظر إلى وجهه!

ليس في عينيه دموع ، وتوسلاته هازلة !
كلماته تخرج من فمه ، وكلماتنا من القلب !
ورجاؤه هزيل ضعيف ، ولن يجاب إلى طلبه !
أما نحن فنتوسل بالقلب وبالروح وكل كياننا
إن مفاصله المرهقة سوف تسعد بالنهوض
أما رُكبنا فسوف تظل راكعة حتى تنغرس في الأرض ! ١٠٥
وتوسلاته يغشاها النفاق الكاذب ، أما تضرعاتنا
فعامرة بالإخلاص الحق والصدق العميق .
وما دامت توسلاتنا قد رجحت كُفَّتُها على توسلاته
فأرجو أن تُثَابَ بالرحمة

**بولينبروك** : انهضي يا عمتى الكريمة !

الدوقة : لا تقل 'انهضى' بل قل 'عفوت' أولاً ثم 'انهضى'

ولو كنت المربية التي تعلمك الكلام

لكانت كلمة العفو أول كلمة تتعلمها

وما عرفت الشوق لسماع تلك الكلمة إلا الآن.

قل عفوت أيها الملك . ولتعلمك الشفقة كيف تقولها! ١١٥

إنها كلمة قصيرة ، ولكن حلاوتها مديدة

ولا تليق بأفواه الملوك كلمة مثل 'العفو'.

يورك : [ ساخرًا ] قلها بالفرنسية يا مولاى وقل 'أعفني'

الدوقة : هل تعلمه العفو الذي يمحق العفو ؟

آه منك يا زوجي القاسي ، يا غليظ القلب ، ١٢٠

يا من تجعل الكلمة تنفى نفسها بنفسها!

[ إلى بولينبروك ] استعمل الكلمة بمعناها المعتاد هنا

فنحن لا نفهم التلاعب الفرنسي بمعانى الألفاظ

لقد بدأت عينك تتكلم - فاجعل لسانك مكانها

أو فاغرس أذنك في قلبك الشفوق

حتى تسمع شكوانا وتوسلاتنا التي نفذت إليه

وحتى تدفعك الشفقة إلى النطق 'بالعفو'!

بولينبروك : انهضى يا عمتى الكريمة!

الدوقة : أنا لا أتوسل كي أنهض بل حتى أرجو العفو!

بولينبروك : عفوت عنه ، وأرجو العفو من الله ١٣٠

الدوقة : ما أهنأ حصاد ركبتي الجاثية!

لكن الخوف يعتصرني : قلها مرة ثانية

فتكرار النطق بالعفو لا يضاعفه بل يؤكده

بولینبروك : من كل قلبی عفوت عنه

الدوقة : إله على الأرض أنت !\*

بولينبروك : أما عن صهرنا الأمين \*\* ورئيس الدير

وباقى عصبة المتآمرين ، فسوف يقفو الهلاك آثارهم !

وأرجوك يا عمى الكريم أن تساعد في تدبير

فرق بحث منفصله ، وأن تأمرها بالسير إلى أوكسفورد

 <sup>\*</sup> هذه هى نهاية المشهد الهزلى ، وهى ساخرة خصوصًا فى إطار الحجة التى ساقها الأسقف عن قدسية 'الملك ( ١٢٥/١/٤ - ١٢٨ ) . أما هده العبارة فهى كليشيه أى عبارة اصطلاحية تفيد أو تصف الرحماء

<sup>\*\*</sup> ىلهجة ساخرة مريرة ا

والعثور على هؤلاء الخونة أينما يكونوا . 15٠

أقسم أن أحرمهم الحياة في هذا العالم

وأن أحاسبهم حالما أعثر عليهم .

الوداع يا عمى ، ووداعًا يا ابن عمى أيضًا!

لقد أحسنت والدتك في التشفع لك

عسى أن تثبت إخلاصك!

الدوقة : تعال يا ولدى المشاغب!

أدعو الله أن يصلح حالك!

[يخرج الجميع]

## المشهد الرابع

[يدخل إكستون وبعض الخدم]

إكستون : ألا تذكر ما قاله الملك ؟ ألا تذكر كلماته :

أما من صديق يخلّصني من هذا الخوف الحيّ ؟

ألم يقل ذلك ؟

الخادم : كانت هذه كلماته على وجه الدقة .

إكستون : 'أما من صديق ؟' - قالها مرتين

وأكَّدها بتكرارها - هل تذكر ذلك ؟

الخادم : أذكره يا سيدى .

إكستون : وكان يحدّق فيّ بإمعان وهو يتكلم

كأنما ليقول 'ليتك كنت الرجل الذي

ينزع هذا الرعب من قلبي ال

٥

ربتشارد

ومعنى 'الحوف الحيّ هو الملك المقيم في بومفريت!
هيا بنا! أنا صديق الملك ، وسوف أُخلّصه من عدوه!

[ يخرجون ]

## المشهد الخامس

[ قلعة بومفريت - غرفة مظلمة - يدخل الملك ريتشارد ]

: كنت أنظر في الموازنة بين هذا السجن

الذي أعيش فيه وبين العالم ،

فلم أستطع ، لأن العالم حافل بالبشر

ولا يعيش سواى بين هذه الجدران!

ولكن لا بأس من المحاولة .

سأقول إن عقلي قد تزوج من روحي\*

وإن زواجهما أنجب أجيالاً ما فتئت تتكاثر من الأفكار

وإن هذه الأفكار تعمر هذا العالم الصغير

بأمشاج مختلطة تماثل سكان العالم الكبير

إذ لا يرضى الفكر ولا يهنأ أبدًا \*\*

أما الفكر السامي ، مثل التفكير في المسائل الإلهية ،

<sup>\*</sup> الأصل يقول : " إن عقلى بمثابة الزوجة التى تزوجها رجل هو روحى ، وإن الروح هى الأب ، وأن هذين أنجبا درية ما فتئت تتكاثر . . . " ولكن صعوبة التأنيث والتذكير فى العربية تحول دون وضع صياغة مقبولة . وليس للتذكير والتأنيث دلالة خاصة فى النص .

 <sup>\*\*</sup> يقول الشراح إن الفكر هنا معناه طاقة الذهن الخلاقة ، المستمدة مما أودعه الله في الإنسان من قدرة على التحليل المنطقي وإصدار الأحكام الاخلاقية ، ولدلك فهو مستاء ساخط دائمًا .

فهو دائمًا ما يصطدم ببواعث الشك والتردد وهو يقيم التناقض بين الكلمة والكلمة -والمثال على ذلك قوله « دعوا الأولاد يأتون »\* 10 المتبوعة بقوله « إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله "\*\* والأفكار الطامحة إلى مغانم الدنيا ترسم أوهامًا مُحالة : فقد تدفعني إلى أن أتصور أن أظفارى الضعيفة الهزيلة تستطيع أن تشق لى طريقًا ٢٠ في الضلوع الصخرية لهذا العالم القاسي ، أى في الجدران الصلبة لهذا السجين ، ولكنها تعجز فتموت من الإحباط. وأفكار القناعة والرضى \*\*\* تقول لصاحبها عزاءً وسلوى ، إنه ليس أول من استعبدته ربة الحظ ، ولن يكون الأخير ، فهو مثل الشحاذ الغييّ 70

\* قوله أي المسيح ، والعبارة من إيجيل متى ( الترجمة العربية المعتمدة ) ١٤/١٩ وانجيل لوقا ١٦/١٨ .

<sup>\*\*</sup> متى ٢٤/١٩ ( ونظائرها فى مرقس ٢٥/١٠ ولوقا ٢٥/١٨ ) وانظر قــوله تعالى فــى سورة الأعراف ﴿ وَلَا يَدَّخلُونَ يُبْجَنَّةٌ حَتَى ' يَلْجَ بَبْجَمّلٍ فَي سَمَّ يُخْيِّاطٌ ﴾ (٤٠) . وريتشارد يقصد أن ثمة تـاقضًا بين المكان دخول الحنة وعدم دخولها .

<sup>\*\*\*</sup> المقصود هو الصبر باعتباره من الفضائل التى تدعو إليها المسيحية ، وهو هنا يقابل بين 'عدم الرصى' فى السيت ١١ وبين الرضى بصفته مثلاً أعلى

الذي قيدت قدماه في الحباسة الخشبية \* ، فأخذ يعلّل نفله ويبرر عاره قائلا إن الكثيرين قد سبقوه إليها ، وسوف يعاقبون هذا العقاب! فكأن في ذلك تلرية وراحة ، إذ يلقى بأحمال تعاسته على كواهل من سبقوه في احتمالها. ۳. وهكذا يجتمع في ذاتي عدة أشكاص ليس بينهم قانع بحاله! فأنا ملك أحيانًا ولكن ضروب الخيانة تجعلني أتمنى أن أصبح شحادًا فأغدو شحادًا على الفور! ثم يقنعني الفقر المدقع أن حال الملك أفضل ، فأتحوّل إليه ، 30 ولكنني لا ألبث أن أرى أن بولينبروك قد سلبني الملك ، وسرعان ما أستحيل إلى عدم! لكنني مهما أكن ، ومهما يكن أي إنلان من بنى البشر ، فلن يلعده شيء البشر ، فلن يلعده ٤. حتى تأتيه راحة العدم!

[ تعزف الموسيقي ]

هل أسمع موسيقا ؟ اضبطوا الإيقاع وحافظوا على التناسب الزمنى ! لا يفلد الموسيقى العذبة مثل كلر النمط الزمنى وتجاهل التناسب!

هى هيكل من الحشب توضع فيها قدما المدنب بعض الوقت عقابًا على جنحة ما ، وقد توضع فيها
 يداه أو عقه . انظر الملك لير لشيكسبير ترجمة محمد عنانى ، هيئة الكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص
 ١٢٣

وهو ما ينطبق على موسيقى حياة الإنسان! إن أذنى الآن رهيفة تدرك النشاز ٤٥ أو كسر النمط الزمني في الوتر الناشز! لكنها عجزت عن إدراك الزمن الحقيقي الذي انكسر وكان لازمًا للتوافق بين دولتي وزماني! إنى أهدرت زماني ، وها هو ذا يهدرني ! بل أحالني إلى ساعة رقمية له ، الدقائق فيها هي أفكاري! ٥. وتَكُّ الثواني فيها هو أنّاتي ووجهها عيني الساهرة ، وأصبعي هو عقرب الساعة الذى يدور فيها دائمًا ليمسح الدموع وهي ساعة دقاقة يا سيدي ! \* تدق كل ساعة 00 ودقاتها العالية هي آهاتي الصاخبة الهادرة التي تقرع قلبي وهو ناقوس الساعة فأعرف الوقت! وهكذا فالأنات والدموع والأهات تسن الدقائق والأوقات والساعات! ولكن بولينبروك هو الذي يشهد في فرح وزهو سرعة انقضاء زمني ، بينما أقبع عاطلا هنا كالدمية التي تظهر لتدق الساعة من أجله! ٦.

<sup>\*</sup> ریتشارد بخاطب نفسه .

هذه الموسيقي تدفعني إلى الجنون!

يجب أن تتوقف فورًا

فإذا كانت الموسيقى قد أعادت للمخبولين صوابهم\* فيبدو أنها ستحيل العقلاء إلى مجانين في حالتي!

ولكن فليبارك الله قلب من يقدمها لي

فهى دليل على الحب ، وتقديم الحب إلى ريتشارد ٢٥

جوهرة نادرة في زمن يكرهه فيه العالم كله !

السائس الخيول ]

ريتشارد : تحية لك أيها الأمير الملكى!

: شكرًا يا قريني الشريف! لقد أضفت عشرة بنسات

إلى قيمة أدنى العُمْلتين - 'الملكى' و 'الشريف' \*\*!

من أنت ؟

السائس

وكيف أتيت إلى هنا حيث لا تخطو قدم إنسان سوى ذلك الكلب الكئيب الذي يأتي بالطعام ٧٠

ليبقى تعاستى في قيد الحياة!

: كنت سائسًا فقيرًا في اسطبلاتك أيها الملك - أقصد

<sup>\*</sup> لحأت كورديليا إلى الموسيقى فى مسرحية الملك لير فى محاولة لشفاء والدها – الطر ٤/٧/٤ ولى والأبيات التالية ، كما يشير شيكسبير إلى قوة الموسيقى على الشفاء فى بيركليز (٣/٢/٣) وفى العاصفة ١/٢/٣٠ – ٣٩٤ وفى تاجر البندقية يتحدث لورنزو عن قوة الموسيقى بصفة عامة

<sup>\*\*</sup> التورية هنا هى أن 'الملكى' ( أو 'الريال' وهى كلمة توازى 'رويال' أى ملكى ) كان عملة قيمتها سصف جنيه استرلينى ، وكان 'الشريف' ( وأقرب مثال قريب منه هو 'الأشرفى' فى تاريخنا ) عملة توازى ثلث جنيه تقريبًا ، نحيث يكون الفارق بينهما ١٢ بنسًا فقط ، والمعنى المضمر هو ان ريتشارد لم يعد ملكيا بل شريفًا وحسب . وكان النقاد ينسون هذه التورية فى القرن الشامن عشر إلى الملكة اليزابيث - وربما بقلها شيكسبير عنها (إن لم يكن ابتدعها) .

٨٠

٩.

عندما كنت ملكًا! كنت مسافرًا إلى يورك ولكننى بذلت قصارى جهدى للحصول على الإذن بأن آتى هنا لمشاهدة وجه سيدى الملكى السابق! ولكم أوجع قلبى ٥٥ أن أشهد الموكب في يوم التتويج وهو يسير في شوارع لندن! كان بولينبروك يركب الجواد العربى الأصهب واسمه 'البربرى'

الذی کثیراً ما رکبته یا مولای والذی کنت أحرص

**دیتشارد** : علی رعایته خیر رعایة !

هل كان يركب 'البربرى' حقا ؟

قل لى يا صديقى الكريم

**السائس**: كيف سار به الفرس ؟

**ریتشارد** : کان یسیر فی خیلاء کأنما یزدری الأرض!

كان فخورًا بوجود بولينبروك على ظهره ؟

إن ذلك الجواد المشاكس قد أكل الخبز من يدى الملكية ٥٥

وكانت هذه اليد تربت عليه فيملؤه الزهو!

ألم يكن الأحرى به أن يتعثر وأن يكبو

إذ مآل الكبر السقوط! ألم يكن الأحرى به

أن يكبو فيكسر رقبة ذلك المتكبّر

الذي اغتصب صهوته؟

لا تؤاخذنى يا حصانى ! فلماذا ألومك وقد فطرك الله على أن ترهب الإنسان وتحمل أثقاله ؟ لم يخلقني الله حصانًا

لكنني أحمل الأثقال مثل الحمار! فبولينبروك

ينخسني بالمهماز ، ويلهب ظهري بالسوط ،

ويرهق مفاصلي

وهو يتمايل ويميس عُجْبًا وخيلاء !

السجان : [ يدخل السجان ومعه الطعام ]

[ إلى السائس ]

ریتشارد : اخرج أیها الرجل فقد انتهت مدة الزیارة . ه

امض الآن إن كنت تحبني .

السائس : فليعرب قلبي عما لا يجسر لساني على قوله!

السجان : [ بخرج ]

ريتشارد : ألا تفضلت بتناول الطعام ؟

السجان : ألن تذوقه أولاً على نحو ما جرت العادة ؟

لا أجرؤ يا سيدي لأن السير بيرز إكستون

ريتشارد : قد جاء لتوه من عند الملك وأمرني بعكس ذلك .

[ ثائرًا ] لعنة الله على هنرى لانكاستر وعليك !

السجان : لقد فسد مذاق الصبر ولم أعد قادراً عليه !

النجدة! النجدة! النجدة!

[ يضرب السجان ]

ريتشارد : [ يدخل القنلة وهم إكستون وبعض الخدم على وجه السرعة ]

ما هذا ؟ ماذا يقصد الموت بهذا الاعتداء الفظ ؟\*

 <sup>\*</sup> ربما كان ريتشارد يقصد أن الموت بالسم أقل فطاطة - حسبما يقول الشراح .

أيها الوغد! إن يدك تحمل آلة الفتك بك

[ يختطف السيف من يد الخادم

ويطعنه به ]

11.

110

أما أنت فاذهب فاشغل بقعة أخرى في الجحيم!

[ يقتل خادمًا آخر ، وفي هذه اللحظة

يضربه إكستون ضربة أو يطعنه طعنة

يسقط بعدها على الأرض]

إن هذه اليد سوف تحترق في نار لايخمد أوارها

بعد أن اعتدت على شخصى . . وجعلتني أترنح!

إن يدك الضارية يا إكستون لوثت بالدم الملكي

أرض الملـك . [ في حشرجة الموت ] اصعـدى إلى

السماء يا روحي !

اصعدى فمكانك في الملأ الأعلى . . وطين لحمى

ودمى يهبط . .

يهبط . . ويهبط ويموت ا

[ يلفظ آخر أنفاسه ]

إكستون

كان عامرًا بالشجاعة والدم الملكى معًا !

ولقد سفكت الشجاعة مع دمه ! لكم أتمنى

أن أكون قد صنعت خيرًا! إذ عاد الشيطان

الذي رَيَّن لي تلك الفعلة

ليقول إن مآلها جهنم!

سوف أحمل الملك الميت إلى الملك الحيّ !

وعليكم أن تحملوا الآخرين للدفن هنا!

[ يخرجون ]

المشهد السادس

[ دوى الأبواق ، يدخل بولينبسروك ويورك ولفيف من اللوردات والأتباع ]

> **ولينبروك** : اسمع يا عمى يورك الكريم! يقول آخر ما وصلنا من أنباء إن الثوار قد أحرقوا بلدة سيستر\*

في مقاطعة جلوسترشير ، لكننا لم نعرف إن كانوا

قد أسروا أو قتلوا .

[ يدخل نورثمبرلاند ]

١.

مرحباً يا نورثمبرلاند! ما وراءك من أنباء ؟ ه

نور ثمبر لاند : أبدأ أو لا بالإعراب عن غامر السعادة

لدولتكم المقدسة \*\*

ثم أتطرق للأمر المهم وهو أننى أرسلت إلى لندن رؤوس سولزبرى ، وسبنسر ، وبلنت ، وكنت .

رووس سوتربری ، وسبسر ، وبست ، و دست

وسوف تجد تفاصيل القبض عليهم وإعدامهم

في هذه الورقة – هنا !

بولینبروك : نشكرك یا بیرسی الشریف علی جهودك

هى بلدة سايرنسيستر الحالية ، وكانت تكتب بشتى الصور آنداك منها سيرسيستر وسيرسيتر ( على نحو ما ورد في تاريخ هولينشيد ) .

<sup>\*\* &#</sup>x27;درلة' هنا تعبير مقصود ، فهو يحيى التاج ، أو صاحب الدولة ، وكان مثل هذا اللقب معرومًا في مصر إبان العصر الملكي .

وسوف نكافئك المكافأة الجديرة بقدرك الرفيع!

[ يدخل اللورد فيتزووتر ]

فيتزووتر : مولاى ! لقد أرسلت من أوكسفورد إلى لندن

رأس بروكاس ورأس السير بينيت سيلى

وهما اثنان من الخونة الخطرين الذين تآمروا ١٥

على الإطاحة بعرشك في أوكسفورد .

بولینبروك : لن ننسى جهودك يا فيتزووتر

فقدرك شريف ورفيع ، وأنا واثق من ذلك !

[ يدخل بيرسى وكارلايل ]

بيرسى : إن رأس المتآمرين ، وهو رئيس دير وستمنستر ،

لم يحتمل أثقال الأحزان والندم ووَخْز الضمير ٢٠

فأسلم جسده للقبر .

ولكن كارلايل ما يزال حييًا ، وهو هنا

ينتظر حكم الملك

وتنفيذ عقابه على تكبّره وعناده .

بولينبروك : هذا عقابك يا كارلايل : عليك أن تختار

مكانًا خَفْيًا ، كصومعة الناسك أو دير الرهبان ،

تزيد قداسته عن قداستك ، وتتمتع فيه بحياتك !

فإذا عشت مسالًا ستموت سالًا من كل أذى .

فأنت وإن كنت عدواً لي من قديم

لم أبرح ألمح فيه بوارق شرف عليا !

[ بدخل إكستون حاملاً نعشاً ]

10

٤٥

: أيها الملك العظيم! إنى أقدم إليك في هذا النعش ٣. إكستون رحلاً كنت تخافه فأجهزت لك عليه ا في هذا النعش يرقد أعتى أعدائك الألدَّاء ، ريتشارد أمير بوردو ، خامد الأنفاس ، وقد أحضرته إليك . بولينبروك : لا أشكرك على ذلك يا إكستون ! لقد ارتكبت بدك الفتاكة عملاً مخزيًا 30 جنلل بالعار رأسي وأراضينا الذائعة كلها ا : لقد فعلتُها بناء على أمرك يا مولاي إكستون السادر من شفتيك ا بولينيروك : لايحب السُّمّ من يحتاجون إلى السمّ! وذاك شأني معك ا فأنا وإن كنت رغبت في موته إلا إنني أكره القاتل ، وأحب القتيل ا ٤. فليكن وخز الضمير جزاءك على فعلتك ولن تحظى منى بكلمة طيبة أو فضل ملكى اذهب مع قابيل فاستتر بظلمات الليل ولا تكشف عن وجهك نهارًا أو في أي ضوء آخر أعلن لكم أيها اللوردات أن روحي يغشاها الأسي

لسوف أقوم برحلة إلى الأرض المقدسة حتى أغسل يدى الآثمة وأطهرها من هذا الدم ٥.

لأن أرضى ارتوت بالدم حتى ينمو فرعى !

تعالوا معى لنعى ما أنعى ، ولنلبس معًا

ثياب الحداد والحزن السوداء!

امشوا معى فى جنازته ، ولنشيعه إلى مثواه الأخير بالبكاء الصادق خلف هذا النعش ومن يرقد فيه مَيْتًا قبل أوانه

[ يخرجون ]

النمساية



صورة بولينبرك بعد أن أصبح الملك هنرى الرابع.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب





مأساة الملك ريتشارد الثانى مأساة أول ملك يخلع، أو يرغم على النزول عن عرشه، في تاريخ انجلترا كله، ويعرض شيكسبير فيها ببراعة الشاعر المسرحى القدير، انهيار مذهب الحق الإلهى للملوك في القرن الرابع عشر، ويزوغ سلطة البرلمان، مع ماصاحب ذلك من رجّة فكرية، زلزلت أركان المجتمع القروسطى، ممثلاً في شخصية ريتشارد الثاني نفسه.

ولم تلق هذه المسرحية، على أهميتها، الاحتفاء الجدير بها في العالم العربي، وهاهي ذي تقدم اليوم في ترجمة عربية كاملة ودقيقة لأول مرة، بقلم مترجم ضليع، هو اللاكتور محمد عناني، أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة القاهرة، مع مقدمة وافية عن المسرحية والعصر الذي تتناوله، والمذاهب النقدية الحديثة اللازمة لتفهمها، مثل «التاريخية الجديدة» و «المادية الثقافية»، مع رصد الاختلاف في زاوية النظر إلى المسرحية مناه عرضها على المسرح، ومعاناتها من «الرقابة» في عصر الملكة إليزابيث، وحتى الآن.

وهذه هى المسرحية السابعة التى تقدمها هيئة الكتاب، فى سلسلة روائع شيكسبير للمترجم نفسه، بعد تاجر البندقية، ويوليوس قيصر، وحلم ليلة صيف وروميو وچوليت، والملك لير، وهنرى الثامن.